والنافات والمنطقة

THE STATE OF THE S

Ciscos transaction

| الحيئة العامة لكتبة الاسكندرية |
|--------------------------------|
| 492.75: inall pi               |
| ريم السجيل: ٢٥٠٥               |

## محت (الفنطاكي

# ا من المحلف الم

الطبعَدة الشَّالثة

دارالشرقالعربكي بيروت شارع سورية ـ بناية درويش

## ڵڵؙڡؙؾڐڕڡٙڿؽڗ

ما قرأت مرة في مطوّلات النحو العربي الا امتلأت إعجاباً بواضعيه ، وإلا ازددت يقيناً بأنه \_ حتى الآن \_ أعظم صرح لغوي شيد للغة من اللغات . ولا عجب في ذلك ، فالذين قاموا على هندسته وتشييده بلغيرا المئات ، بل الألوف ، وكان بينهم عدد لا بأس به من ألمع العبقريات التي عرفها تاريخ البحث اللغوي ، كالخليل وسيبويه والفارسي وابن جني وغيرهم وغيرهم ، عبقريات وقفت كل قدراتها على خدمة هذه اللغة ، وعملت في همة لا تعرف الكلل ، وحماسة لا توجد إلا عند من يعتقد أن عميل ضرب من العبادة والتبتشل .

ومع ذلك ، يبدو هــذا الصرح العظيم اليوم غير قادر على تلبية حاجاتـا اللغوية نحن ابناءَ القرن الرابع عشر .

لماذا ؟ ألينقص متأصل فيه ؟ أم لأن العربية تغيرت خلال هذه القرون الطوال ؟

ليس هذا ولا ذاك ، فالعربية هي هي لم تتغير ، والنحو العربي لم يغادر ظاهرة من ظواهرها إلا أشبعها درساً وتمحيصا . ولحكنها هندسته القديمة التي و'ضعت استحابة لدواع لغوية نشات عند القوم في القرون الهجرية الأولى ، ثم تبدلت الدواعي ، أو قل نشأت دواع أخرى غلبت

على الدواعي الأولى ، فندا من الضروري تجديد الهندسة ليظل النحو قادراً على تلبية ما جد" من الحاجات .

كان أول ما ظهر من اللحن على ألسنة العرب منحصراً في دائرة الحركة النهائية للكلمة ، تلك التي نسميها حركة البناء أو الاعراب . أسا تصميم الجلة ، وأما مواقع مفرداتها ، فكانت أشياء لا تزال السليقة الصحيحة يحكمها وتنظمها . لهذا كله ، انحصر اهتهم النحاة الأوائل في بيان ما يُبني أو يُعرب ، وما يُرفع أو يُنصب أو يُجر " أو يُجزم . ثم جاءت مباحثهم في تنظيم الجلة، وبيان مواقع مفرداتها ، والمعاني المختلفة للأدوات ، والأساليب الصحيحة في استعالها \_ جاء كل ذلك في المرتبة الثانية ، وعلى أنه نوع الصحيحة في استعالها \_ جاء كل ذلك في المرتبة الثانية ، وعلى أنه نوع من الترف العلمي ، لا على أنه ضرورة يمليها واقع لنوي . فليس عجماً \_ بعد ذلك \_ أن نرى النحو العربي ، بهندسته القديمة ، يوزع حروف الني بعضها بعد ذلك \_ أن نرى النحو واحد \_ في أبواب نحوية مختلفة ، فنرى بعضها في النواصب ، وبعضاً آخر في الجوازم ، وبعضاً ثالثاً في الحروف العواطل. بل ليس عجباً أن نرى بعضهم يسمي علم النحو كله بعلم الاعراب فقط .

أما نحن \_ أبناء القرن الرابع عشر \_ فقد تدرب الخلل إلى بناء جملتنا نفسه ، وأضحت عبارتنا تعاني من تشويه عجيب أصاب هيكلها العظمي في الصميم ، وبات يهددها بمسخ قد يفقدها نسبها العربي ذاته ، بحيث أصبحنا ننظر إلى اللحن في الاعراب على أنه أيسر المصائب وأهونها .

هذا الواقع اللغوي الجديد يقتضي ـ بغير جدال ـ هندسة جديدة للنحو تنظر إلى الأماليب الصحيحة في بناء العبارة العربية قبل النظر إلى ما يعتري مفرداتها من تغيير في حركات أواخرها ، وتهتم بالتحليل المعنوي قبل الاهتمام بالتحليل اللفظى .

من هذه النقطة وحدها نبعت فكرة وضع هذا الكتاب .

ومع ذلك ، لا أستطيع الادعاء بأنني بدلت هندسة النحو في هــذا الكتاب تبديلاً جوهرياً . بل إنني أعترف هنا أن هذا التبديل هو حلمي الذي اضطررت إلى التخلي عن تحقيقه مرة وابعة (١) . وذلك لسببين :

أولهما: حرصي على عسدم إغضاب المتزمتين من أسائدة النحو، هؤلاء الذين يرون أقل خروج عما سنته القدماء هرطقة نحوية لا يستحق صاحبها سوى الحرمان والطرد من كنيسة سيبويه. نعم، لست أريسه اغضاب هؤلاء، فأنا أحبهم واحترمهم، لأني أحب النحاة القدماء واحترمهم واجلتهم مثلهم أو اكثر منهم، ولأنني أعلم أن لديهم وجهات نظر لا تخلو أحياناً من شيء من الحق.

والثاني : وهو الأهم، هو أن هذا الكتاب موتجه إلى طلبة الدراسات اللغوية في الجامعات . وهؤلاء قد عرفوا النحو العربي في هندسته القديمة خلال عشر سنوات من حياتهم الدراسية ، حتى غدوا لا يعرفونه بغيرها ، فخشيت ـ إن أنا أتيتهم بهندسة جديدة كل الجدة ـ أن يروا أمامهم بناءً لا عهد لهم به ، غريب الهيئة ، بديع الطراز ، قد لا يهتدون إلى مداخله ، فاذا اهتدوا إليها بعد الجهد ، فليس بعيداً أن يضيعوا في أبهائه وردهاته ، وألا يصلوا إلى مرافقه المختلفة التي ينشدونها ، فأكون بذلك قد أضررت بهم من حيث أردت لهم المنفعة والخير .

وهكذا جاء هذا الكتاب محافظاً أكثر منه مجدداً . وقد بنيته على أربعة أقسام وخاتمة .

<sup>(</sup>١) للمؤلف كتب أخرى في النحو ، بعضها مدرسيي وضعه بتكليف من وزارة التربية ، وبعضها غير ذلك . وفي كل منها محاولات متواضعة في تجديد شكل النحو العربي .

فأما القسم الأول ، فقد تناولت فيه الأصوات العربية المفردة ، فذكرت صفاتها ومخارجها ، وبينت مايه تريها من التغير والتبدل بسبب العادات النطقية التي جرى العرب عليها . وقد اقتضاني ذلك أن أضم إلى هذا القسم أبحاثاً كانت حتى اليوم تسلك في باب الصرف وهي ليست منه ، أعني بذلك الاعلال والابتداء والوقف والتقاء الساكنين ... الح . وقد كان تقديم هذا القسم على سائر الأقسام موافقة للمنهج العلمي الذي سار عليه أبو حيان النحوي في كتابه « الارتشاف » وإذ لم يكن أميناً له كل ألأمانة ، وخالفه كل من الزنخسري في كتابه « المفصل » ، وسيبويه في كتابه المشهور .

وأما القسم الثاني ، فقد وقفته على الكلمة المفردة ، فذكرت فيه أنواعها من اسم وفعل وحرف ، وبينت ما يمتري الاسم والفعل من التغيرات في التصاريف المختلفة ، واضطررت إلى تأجيل البحث في الحرف إلى القسم الرابع من الكتاب ، لأنه كلة ثابتة لا تقبل التصرف . وقد اشتمل هذا القسم على كل المباحث الصرفية ، ما عسدا الفصول التي ضمتها الى قسم الأصوات ، والتي كانت طفيلية على قسم الصرف حتى اليوم .

وأما القسم الثالث ، فقد خصصته ببحث التراكيب ، فبينت فيه أشكال الجلة العربية المختلفة ، وما في كل منها من العثمد والفضلات ، ثم بحثت في العمد أولاً ، فذكرت أحكام كل منها ، وما يطرأ عليه من حالات البناء والاعراب ، ثم تناولت الفضلات فقسمتها إلى قسمين : فضلات مكتلة للفعل وخادمة له ، وتتيتها تكلات الفعل ، وفضلات مكلة للاسم وخادمة له ، وسميتها تكلات الاسم ، ثم فعلت بها ما فعاته بالعمد قبلها . ثم ذكرت في باب خاص الأساليب العربية التي انتهى تحليل النجاة لها إلى أنها مؤلفة من مفردات لا تخرج عما هو معروف من أنواع العمد والفضلات ، واعني بذلك أساليب المدح والذم والاغراء والتحذير . . . الح . فدرست

# القشم الأول في المناه في ا

هذه الأساليب ذوات التكوين الخاص، وبينت التحليلات المختلفة التي ذكرها النحاة لها .

وايثاراً للايجاز أوردت في هذا القسم مئة شاهد فقط من الشواهد النحوية الكثيرة ، وأعربتها جميعاً ليكون ذلك تدريباً للطالب ، وأغوذجاً له يحتذيه . وقد ميزت الاعراب بحرف أصغر من حرف الكتاب، وحصرته بين قوسين ، ليقرأه من يريد ، ويتجاوزه من هو في غنى عنه .

وأما القسم الرابع ، فقد جعلته للحروف ، لأنها مسامير الجلة ، ولأن دراستها في قدم مستقل أمر ضــروري يوجبه المنهج الصحيح في الدراسة اللغوية . وفعلت في هذا القسم مافعله ابن هشام في كتابه والمغنيه ، فضممت إليه كل الأدوات مما لم تعتبر في التحليل النحوي من فصيلة الحرف ، كا ضممت إليه كل اسماء الأفعال ، وبعضاً من اسماء الأصوات ، وطائفة من الكابات التي يعدر على الطالب الاهتداء إلى اعرابها الذي ارتضاه لها النحاة بصورة اعتباطية ، وذلك إما لأنها كلات ذوات استعمالات خاصة ، وإما لأنها داخلة في تراكيب غريبة التصميم .

وأما الخاتمة ، فقد جملتها في الاعراب بأنواعه : الصرفي والنحوي وإعراب الأدوات ، فبينت معنى الاعراب ، والغابة المتوخاة منه ، ثم بحثت في إعراب الجملة وشبهها ، وإعراب الأساء التي يخفى على المبتدى، إعرابها ، كأساء الشرط وأساء الاستفهام ، ثم ذكرت أموراً عامة ترشد الطالب إلى الطرق الصحيحة في الاعراب ، وتصونه من الانزلاق في مهاوي الخطأ .

وبعد ، فلست أرجو من الله إلا أن يكون الوقت الذي انفقته في وضع هذا الكتاب قرباناً آخر يتقبله مني على مذبيح هذه العربية المقدسة .

حلب ا ۲۶ شعبان ۱۳۹۱ الموافق ۱۳ تشرین الأول ۱۹۷۱

#### الباب الاُول

## مِرْوْتِيابُ عَالِيْكِي

تعريفات وأمثلة

## ١ - الجهاز الصوتي

هو مجموعة الأعضاء التي تشترك في عملية احداث الاصوات اللغوية . ويتألف هذا الجهاز من الأعضاء الآتية :

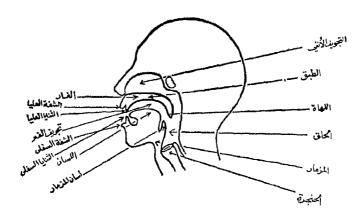

١ ــ الرئتان : وينحصر عملها في امداد الجهاز الصوتي بالهـــواء
 اللازم لاحداث الصوت .

٢ ــ الرغامى : وتسمى القصبة الهوائية ، وهي قناة غضروفية تصل
 ما بين الرئتين والحنجرة .

٣ ـ الحنجرة: وهي هجيرة غضروفية على شيء من الاتساع. يدعى جزؤها البارز من الأمام تفاحة آدم. واهم اجزائها في عمليـــة التصويت هما الوتران الصوتيان.

٤ ــ الوتران : وهما عضلتان مرنتان تشبهان الشفتين ، تمتدان في داخل الحنجرة أفقيا من الخلف إلى الأمام ، حيث تلتقيان عند ذلك البروز الذي دعوناه تفاحة آدم .

ه ــ المزمار : وهو الفراغ الذي بين الوترين .

٣ ـ لسان المزمار : وهو زائدة لحمية تكون فوق المزمار ، ووظيفتها الأصلية أن تكون صماماً يحمي طريق التنفس اثناء عملية البلم ، إذ تتراجع هذه الزائدة الى الخلف فتسد فتحة المزمار حين مرور الطعام الى المريء ، غير انها تتدخل احياناً في عملية التصويت ، ولا سيما في اصوات الحلق كالمين مثلاً .

٧ ـ الحلق : وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم .

٨ - اللسان : وهو قطعة عضلية شديدة المرونة ، ويعد أم عضو في الجهاز الصوتي كله ، فبأوضاعه المختلفة التي يتخذها اثناء التكلم تتباين الأصوات اللغوية وتتمايز . وقد قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام : أولها أول اللسان بما في ذلك طرفه ، والثاني وسطه ، والثالث اقصاه .

٩ - الحنك الاعلى : ويسمى بسقف الفم ايضاً . وينقسم الى

قسمين : الأول امامي صلب يدعى الغار ، والثاني خلفي رخو يدعى الطبق .

١٠ - اللهاة : وهي الزائدة اللحمية التي ينتهي بها الجزء الخلني الرخو من الحنك الاعلى .

١١ - الاسنان : وهي قسمان : علوية ، وسفلية .

١٢ \_ اصول الاسنان : وتسمى اللثة ايضاً .

١٣ ــ الفراغ الانني : وهو الفراغ الذي يندفع خلاله النفس اثناء انغلاق طريق الغم .

١٤ ــ الشفتان : وهما عضلتان مستديرتان ينتهي بهما الفم .

#### ٢ ـ الصوت اللغوي

هو الأثر السمعي الحاصل من احتكاك الهواء بنقطة ما من نقاط الحهاز الصوتي عندما يحدث في هذه النقطة انسداد كامل او ناقص ليمنع الهدواء الحارج من الجوف من حرية المرور ، مثل الباء التي هي نتيجة انسداد كامل في الشفتين ، ومثل السين التي هي نتيجة انسداد ناقص في أطراف الاسنان .

#### ٣ - الجهر والهمس

الحمر هو ان يتحرك الوتران اثناء انتاج الصوت ، ويحدث ذلك بأن يتوتر الوتران ويتقاربا ، فيضيق المزمار بينها ضيقاً شديداً ، ولا يجد الهواء القادم من الرغامي سوى ان يحتك بها ويهزهما ، فاذا اهتزا اصدرا

صوتاً رخيا يتولى الحلق والتجاويف الانفية والفموية أمر تضخيمه . هذا هو الجهر ، فأما الهمس فهو عكسه . ويسمى الصوت اللغوي الذي حدث الجهر معه مجهوراً ، كما يسمى عكسه مهموساً ، مثل الزاي والسين ، اذ لا فرق بين هذين الصوتين سوى ان اولهما مجهور ، وان ثانيها مهموس .

وللكشف عن الحبر والهمس في الاصوات طرق كثيرة ، أيسرها أن يضع المتكلم سبابته على تفاحة آدم اثناء انتاجه للصوت المدروس ، فان أحس شيئاً من ارتجاج كان الصوت مجهوراً ، وإلا فهو مهموس .

## ٤ ـ الحبيس والطليق

الحبيس صوت لغوي حادث من احتكاك الهـواء بنقطة انسداد في منطقة من مناطق الجهاز الصوتي ، كالباء الحادثة من انسداد بين الشفتين ، وكالفاء الحادثة من انسداد بين الشفة السفلى واطراف الثنايا العليا ، وكالتاء الحادثة من انسداد بين أول اللسان وأصول الثنايا العليا . أما الطليق فهو صوت لنوي نشيء عن اهتزاز الوترين فقط ، وليس معه انسداد في جزء من أجزاء الجهاز الصوتي ، بل يكون هـذا الجهاز منفتحاً معه انفتاحاً يكفي \_ سواء أكان واسعاً ام ضيقاً \_ لمرور الهواء من غير ان يلتي في طريقه عقبة ما . ومن هذا النوع أصوات الفتحة والضمة والكسرة القصار ، وبناتهن : الالف والواو والباء الطوال .

<sup>(</sup>١) ــ يسميها بعضهم بالصامت والصائت ، وآخرون ، بالساكن والحركة ، وطائفة ثالثة بالصحيح والعلة ، وقد آثرنا هاتين التسميتين لما فيها من دقة في التعبير عن نوعي آلية التصويت .

## ٥ ـ الشدة والرخاوة والتراخي

هي آليات نطقية يختلف بعضها عن بعض في درجة الانسداد وقوة إحكامــــه .

وأما الرخاوة ، وتسمى الاحتكاك ايضاً ، فهي آلية نطقية تقوم على تقارب بين عضوين من أعضاء النطق بحيث لا يلتحان ، بل يتركان بينها فرجة ضيقة تسمح للهواء بالمرور واحداث نوع من الحفيف . والاصوات التي تنتج بهذه الطريقة كثيرة أيضاً ، منها الفاء ، والثاء والخاء . . . وتسمى كلها بالاصوات الرخوة .

واما التراخي فهو آلية نطقية مزيج من آليتي الانفجار والاحتكاك، فني مرحلتها الأولى والثانية تشبه آليـــة الانفجار تماماً، اي حبس ثم إمسلك، أما مرحلتها الثالثة فلا يحدث فيها ما يحدث في آلية الانفجار من انفصال مفاجيء لاعضاء النطق، بل يحدث هذا الانفصال في شيء من التدرج الى ان ينتهي الى احداث انفتاح ضيق عر منه الهواء من غير فرقعة عداً احتكاكا فيفيفاً كالذي رأيناه في آلية الاحتكاك . والصوت الوحيد الذي ينتج بهذه الآلية في العربية هو صوت الحيم المعطشة، ويسمى بالصون المتراخي أو المعطش .

## ٦ - التأنيف

وهو آلية نطقية تقوم على احداث انسداد كامل في منطقة الفم مع ترك المجرى الانني مفتوحاً لخروج الهواء. والصوتان العربيان المنتوجان بهذه الآلية هما الميم والنون. ويسميان لذلك بالأنفيين.

## ۷ \_ التكرار

وهو آلية نطقية أخرى تقوم على إحداث انسداد كامل لكنه قصير الزمن ، يتلوه انفتاح فانسداد آخر . . وهكذا . والصوت الوحيد المنتوج بهذه الآلية في العربية هـو صوت الراء . ويسمى لذلك بالصوت التكراري .

#### ۸ - الصفير

هو آلية الرخاوة نفسها، إلا ان درجة الانفتاح ممها أضيق، وهذا يؤدي الى ارتفاع في صوت الحفيف الحادث من الاحتكاك حتى يغدو صوتاً يشبه الصفير الحاد . والاصوات العربية الحادثة بهذه الآلية هي اصوات السين والزاي والصاد . وتسمى كلها بالاصوات الصفيرة .

## ٩ ـ الحاني

هو صوت اللام فقط . وصمي بذلك لأنه ينشأ عن التصاق احدى

حافتي اللسان بالحنك الاعلى ، مع ترك الحافة الأخرى سائبة ينسرب على جانبها الهواء الخارج من الحوف ويفهم من الصفات التي ذكرها المتقدمون لصوت الضاد انه كان ينطق حافياً مثل اللام .

#### ١٠ ـ شبه الطليق

هو صوت احتكاكي إلا ان درجة الانفتاح معه اوسع كثيراً من درجة الانفتاح مع سائر الاحتكاكيات ، حتى ليكاد لشدة السعة ان يكون طليقاً . والصوتان العربيان اللذان من هذا القبيل ها الواو والياء كا في : وعد ، يسمسر .

## ١١ ـ الاطباق والانفناح

الاطباق ، ويسمى التفخيم ايضاً ، هو ان يرتفع مؤخر اللسات نحو أقصى الحنك الاعلى في شكل مقمر على هيئة ملعقة ، بينا يكون طرفه ملتحماً مع جزء آخر من اجزاء الفم مشكلاً مجبساً من الحابس الصوتية المختلفة .

هذه الكيفية الخاصة للسان اثناء عملية النطق تعطي الصوت المنطوق طابعاً خاصاً من الضخامة والفخامة. وتسمى الاصوات المنطوقة بهذه الكيفية الاصوات المطبقة أو المفخمة أو المفلقة ، ويسمى غيرهما بالاصوات المنفتحة أو المرقفة ، والعابقات في العرب اربق في العرب الباد ، والعامد ، والعامد والطاء، والفال، وما والما مقدمة

#### ۱۲ - المحبس

الحبس ، ويسممي المخسرج ايضاً ، هو النقطة التي يجري عندها الانسداد لاحداث صوت ما . والحابس عشرة هي :

١ - عبس الشفتين : وفيه تلتقي الشفة الســـفلى بالشفة العليا .
 فان كان الانسداد تاماً حدث الباء والم ، وان كان ناقصاً حدثت الواو .

٧ ــ الحبس الشفوي الاسناني : وفيه يلتقي باطن الشفة السفلى
 مع اطراف الثنايا العليا التقاء يترك بينها فرجة ضيقة جداً ينفذ منها الهواء
 عدتاً صوت الفاء .

٣ ـ عجيس ما بين الاسنان : وفيه تتقارب الثنايا السفلي من الثنايا العليا ، ثم يأتي طرف اللسان ليكون بينها . والاصوات الحادثة من هـذا الحبس مي الثاء ، والذال ، والظاء .

عبس الاسنان واللثة: وفيه يمتمد طرف اللسان على باطن الثنايا المليا ، ومقدمه على اللثة. فان كان هذا الاعتباد قوياً وكان الانسداد كاملاً حدثت اصوات الضاد والدال والطاء والتاء ، وان كان الاعتباد ناقصاً حدثت اصوات الزاي والسين والصاد .

ه ـ الحبس اللثوي: وفيه يلتقي طرف السان باللثة. فان كان الالتحام بينها تاماً ، وامتنع الهواء من المرور، وتحول الى مجرى الانف، حدث صوت النون ، وان سمح للهواء بالانسياب على حافتي اللسان، أو على احداها ، حدث صوت اللام ، وان تكرر الالتقاء على شكل ضربات من طرف اللسان على اللثة حدث صوت الراء .

٦ ـ الحبس الغاري: وفيه يلتقي مقدم اللسان وجزء من وسطه عقدم الحنك الاعلى الذي سميناه الغار. فان كان الالتحام عنع من مرور الهواء حدث صوتا الجيم ، وان كان غير ذلك حدث صوتا الياء والشين.

الحبس الطبق: وفيه يلتقي أقصى الاسان بأقصى الحنك الاعلى الذي سميناه الطبق ، فان كان الالتحام تاماً حدث صوت الكاف ، وان كان غير ذلك حدث صوتا الغين والخاء .

٨ ــ الحبس اللهوي: وفيه يلتحم أقصى اللسان باللهاة. والصوت الحادث من هذا الحبس هو صوت القاف.

٩ ـ الحبس الحلق : وفيه تتقارب جدران الحلق حتى لا تترك بينها إلا فرجـة صغيرة بمر منها الهـــواء . ومن هذا المحبس يحدث صوتا العين والحاء .

١٠ - الحبس الحنجري: وفيه يلتقي احد الوترين الصوتيين بالآخر.
 فان كان الالتحام بينها كاملاً حدث صوت الهمزة ، وأن اكتفيا بالتقارب حدث صوت الهماء .

## ١٣ - الطليق الاثمامي

هو طليق يتكتل معه مقدم اللسان مرتفعاً قليلاً أو كثيراً نحــو منطقة الغار . فان كان الارتفاع كثيراً حدث صوت الكسرة ، وان كان أقل من ذلك حدث صوت الفتحة المرققة .

#### ١٤ - الطبق الخلقي

هو طليق يتكتل معه مؤخر اللسان مرتفعاً قليلاً أو كثيراً نحــو منطقة الطبق . فان كان الارتفاع كثيراً حدث صوت الضمة ، وان كان اقل من ذلك حدث صوت الفتحة المفخمة .

#### ١٥ - الحاد والمنفرج

الحاد هو الطليق الذي يكون ارتفاع الاسان معه كبيراً ، مثل الضمة والكسرة وما قرب مها . اما المنفرج فهدو خلافه ، وذلك مثل الفتحة المرققة والفتحة المفخمة وما قرب منها .

#### ١٦ - الطويل والقصير

الطويل: طليق يستغرق حين النطق به زمناً يبلغ ضعفي زمن القصير في العادة . فمن الطويلات في العربية الالف والواو والياء ، وقصيراتها هي الفتحة والضمة والكسرة .

#### ١٧ - الطليق المركب

هو مجموع طليقين مختلفين ، كمجموع الفتحة والواو في « أو ، ، أو بي ، أو بي النتحة والياء في « أي ، .

#### ۱۸ - القطم

هو و احدة صوتية اكبر من واحدة الصوت الفرد. وتتألف هذه الواحدة من صوت طلبق و احد، قصيراً كان أو طويلا، معه صوت حيس واحد أو اكثر. ففي كلة « قال » مقطع و احد يتألف من طلبق واحد هو القتحة الطويلة ، أي الالف، وعلى جانبيه حيسان اثنان ها القاف واللام. وفي كلة « هاتي » مقطعان: أولها ه ها » المؤلف من فتحة طويلة وهاء > ونانيها « تي » المؤلف من كسرة طويلة وتاء. أما كلية ، ضرب » فتتألف من ثلاثة مقاطع ، كل منها مؤلف من فتحة قصيرة ، محيس و احد ، وهي ، على الترتيب : « ض حرب ب » .

ونقسم القاطع من حيث موضع الطليق فيها الى ثلاثة اقسام :

٧ ـ مغلق : وهـو ما انتهى بالحبيس ، مثل : عَن مين ـ مين ـ نُل - با سيد عيد مين مؤدد .

٣ ـ مشاعف الاغلاق: وهو ما تلا الطلبيق فيه حبيسان ، مثل: بُخْرة \_ قر د م شكل .

وتقسم من حيث المطول والقصر إلى ثلاثة اقسام أيضاً :

۱ ـ قصیر : وهو ما تألف من طلبیق قصیر مع حبیس واحد ، شل : ب ل ـ ت .

٢ ـ متوسط : وهو ما تألف من طلبق طوبل مع حبيس واحد،

مثل : يا \_ فو \_ في ، أو من طليق قصير مع حبيسين ، مثل : عَنَ ْ \_ مين ْ \_ قَـُمْ .

۳ ـ طویل : وهو ما تألف من طلیق طویل مع حبیسین ، مثل : باب می کیس می عود ، ، أو من طلیق قصیر مع ثلاثة حبیسات ، مثل : بَدَر ، - قَدُر ، - عین ،

#### ١٩ \_ النبر

هو نشاط فجائي يعتري اعضاء النطق اثناء التلفظ بمقطع ما من مقاطع الكامة . ويؤدي هذا النشاط إلى زيادة في واحد أو اكثر من عناصر المقطع الآتية ، وهي : المدن ، والشدة ، والحدة . ففي كلة «حجاب» مثلاً ، نجد ثلاثة مقاطع ، هي : « ح بلا بين " » ، والمقطع المنبور من بينها هو الاوسط « جا » . ويمكن القارى ، ان يلاحظ ، بعد ان يلفظ الكلمة عدة مرات ، أنه اقوى المقاطع في الكلمة واكثرها طولاً واعلاها صوتاً .

#### ۲۰ - التماثل

اذا اجتمع في الكامة صوتان يتصف كل منها بصفة تناقض صفة الآخر ، كالجهر والهمس ، أو الاطباق والفتح ، وكان في تحقيق الصفتين المتناقضتين المصوتين المتجاورين مشقة وعسر ، مال المتكلم الى خلع صفة احدها على الآخر توفيراً للجهد وتحقيقاً المانسجام. ونقول عندئذ: إنه حصل تماثل بين الصوتين .

همن ذلك مثلاً أن الطاء والظاء والصاد والضاد تتنافر مع تاء الافتعال ، لان هذه الاصوات مطبقة مفخمة ، وتاء الافتعال منفتحة مرققة ، فيجد المتكلم عسراً في الانتقال من تفخيم الى ترقيق ، فيفخم المرقق ليحدث التناسب والانسجام ، فاذا بتاء الافتعال تصبح طاءً ، واذا به يقول واظطلم المثلع المثلم ، بدلاً من « إظتلم اطتلع اضترب اصدم » .

غير ان التماثل لا ينحصر في نطاق الصفات فقط ، بل قد يتعدى ذلك الى المحابس . فالباء مثـــلا من محبس الشفتين ، والنون من محبس اللئة ، فاذا اجتمعتا في الكلام وكانت النون هي السابقة أثرت الباء في النون وحولت محبسها من اللئة الى الشفتين ، مثل : انبعث ـــ إمبعث . وبعبارة أخرى نقول : إن النون الساكنة انقلبت الى ميم لمجاورتها الباء .

#### ۲۱ ـ النخالف

هو عكس التاثل : فاذا اجتمع في الكلمة صوتان من جنس واحد، ووجد المتسكلم عسراً في تحقيقها ، أبدل من احدها دوتاً آخر ايثاراً للسهولة ، مثل : تمطيّط حمد تمسّط من تظنيّن حمد تظيّن .

هـذا ، وقد سمى النحاة ظاهرتي النمائل والتخالف بالابدال الذي سنفرد له محثاً مستقلاً مفصلاً .

#### ۲۲ ـ الانتقال

ويسميه النحاة القلب المكاني ، وهو ان يتبادل صوتان من كلية

واحدة مكانيها ، او أن ينتقل الصوت من مكانه في الكلمة الى مكان آخر فيها ، مثل : يئس ـــــ أيس ، إضمحل ــــ امضحل ، اكفهر ـــــ اكرهف ، حذب ــــ جبــــــ . وسنبحث ذلك مفصلاً عند الكلام على الميزان الصرفي .



# الفائوك في المراجة

مخارجها \_ صفاتها \_ أحكامها

#### ١ ـ الخبيات المرية

يتألف النظام الصوتي للحبيسات العربيـة ، او ما نسميه بالحروف الصحاح ، من ثمانية وعشرين صوتاً ، هي : ب . م . و . ف . ث . ذ . ظ . س . ص . ز . ت . ط . د . ض . ن . ر . ل . ي . ج . ش . ك ـ غ . خ . ق . ح . ع . همزة . ه .

ويمكن تصنيف هـذه الحبيسات بطرق مختلفة : فاذا صنفت بحسب محابسها ، اي مخارجها ، كانت على الشكل الآتي :

- ١ ـ ثلاثة أصوات شفوية ، هي : ب . م . و .
  - ٧ ـ صوت واحد شفوي اسناني ، هو : ف .
- ٣ ـ ثلاثة أصوات من بين الاسنان ، هي : ث . ذ . ظ .
- ٤ ـ سبعة أصوات اسنانية الثوية ، هي : ت . ط ه د . ض . س . ز . ص .

ن م ـ ثلاثة أصوات لثوية ، هي : ل . ر . ن .

٣ ـ ثلاثة أصوات غاربة ، هي : ش . ج . ي .

٧ ـ ثلاثة أصوات طبقية ، هي : ك . غ . خ .

٨ ـ صوت لهموي واحد ، هو : ق .

ها : ع . ح .

١٠ \_ صوتان حنجريان ، هما : همزة . ه .

واذا صنفت بحسب الشدة والرخاوة ودرجات الرخاوة كانت على الشكل الآتى :

١ ـ ثمانية أصوات انفجارية أو شديدة ، هي : ب . د . ض . ت . ط . ك . ق . همزة .

۲ ـ صوت متراخ وأحد ، هو : ج .

٣ ـ ثلاثة عشر صوتاً احتكاكياً أو رخواً ، قوية الاحتكاك لهنيق الفرجة في الخرج ، وهي : ف . ث . ذ . ظ . س . ص . ز . ش . غ . خ . ع . ح . ه .

٤ ـ ستة أصوات احتكاكية أو رخوة ، ضعيفة الاحتكال لاتساع الفرجة في المخرج ، وهي : اللام الحافية ، الراء التكرارية ، الميم والنون الانفيتان ، الواو والياء الشبيهتان بالطليق .

واذا صنفت بحسب الجهر والهمس كانت على الشكل الآتي :

١ ـ خمسة عشر صوتاً مجهوراً ، هي : ب . م . و . ض . د . ظ . ذ . ز . ل . ر . ن . ج . ي . غ . ع .

٢ ـ ثلاثة عثـــر صوتاً مهموساً ، هي : ف . ث . س . ص .
 ت . ط . ش . ك . خ . ق . ح . ه . همزة .

وإذا صنفت بحسب التفخيم والترقيق كانت على الشكل الآتي :

۱ ــ أربعة أصوات مطبقة ، اي مفخمة ، هي : ص . ض . ط . ظ .

۲ ــ أربعة وعشرون صوتاً غير مطبق ، أي مرققاً ، هي : ب .
 م . و . ف . ث . ذ . س . ر . ت . د . ن . ر . ل . ي . ج .
 ش . ك . غ . خ . ق . ح . ع . ه . همزة .

هذا ، وذكر النحاة للحبيسات العربية صفات أخر ، هي : الاستعلاء والاستفال ، والقلقلة .

فأما الاستملاء فهو ارتفاع مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى ، إما لاحداث ظاهرة الاطباق التي مر ذكرها ، واما لان مخرج الحرف المراد احداثه يقع فى اقصى الحنك . والاصوات المستملية هي : ص . ض . ط . ظ . خ . غ . ق .

وأما الاستفال فهو عكس الاستملاء . والمستفلات هن غير ما ذكر من المستعليات .

واما القلقلة فهي اتباع الصوت حركة قصيرة جداً تشبه الكسرة . والقلقلات خمسة ، هي : ق . ط . ب . ج . د . وسائر الأصوات غير مقلقل .

\* \* \*

جدول الحبيسات العربية

|        |                                           | الحابس      |                            | شفوي | شفوي اسناني | بين الاستان | اسناني لئوي | لثوي | غاري | . <u>ه</u> ي'<br>- ع | لموي | <u> </u>     | حنجري |
|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|----------------------|------|--------------|-------|
|        |                                           | <b>v</b> .  | مطني                       |      |             |             | رو.         |      |      |                      |      |              |       |
|        | فجاري                                     | 3,60        | منفتح                      | ٠.   |             |             | ٦           |      |      |                      |      |              |       |
|        | انقجاري أو شديد                           | مهوس        |                            |      |             |             | -9          |      |      |                      |      |              |       |
|        | 3                                         | ي<br>و      | نغت                        |      |             |             | ر,          |      |      | -:1                  | (ه ا |              | *     |
|        | - <u>,</u>                                | <i>y</i> .  | مطبق منفتح مطبق منفتح مطبق |      |             | ب:          |             |      |      |                      |      |              |       |
|        | \<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 3,60        | نقت                        |      |             | .7          | .2          |      |      | ره.                  |      | زه           |       |
| العفات | خکاکي او رخو                              | مهموش       | مطبق                       |      |             |             | 3           |      |      |                      |      |              |       |
| 1.1    |                                           |             | بغي                        |      | . ၁         | ۱.)         | ל           |      | رد.  | .U                   |      | n            | 4     |
|        | 13/1)                                     | ずぞし         | نئل                        |      |             |             |             |      | l O  |                      |      |              |       |
|        |                                           |             | اجي                        |      |             |             |             | ا ا  |      |                      |      |              |       |
|        | واسم الانفتاح                             | محبور منفتح | 12                         |      |             |             |             | ٦    |      |                      |      |              |       |
|        | K :31 }                                   | عنفتح       | . <u>.</u> 30              | ا مـ |             |             |             |      |      |                      |      |              |       |
|        |                                           |             | يا، عابي                   | *)   |             |             |             |      | · 3: | -                    |      | 478000000000 |       |

#### ٢ نسبة موع الحيات

ليست الحبيسات العربية على نسبة واحدة من الشيوع في الكلام العربي ، فبعضها كثير الورود ، وبعضها قليله . وقد قام الدكتور ابراهيم انيس بعملية احصائية على نصوص قرآنية محاولاً الكشف عن نسبة شيوع كل صوت حبيس من الأصوات فكانت نتيجة عمله مايلي (١) :

| م - ١٧٤   | ل - ۱۲۷ |
|-----------|---------|
| همزة ـ ٧٧ | ن _ ۱۱۲ |
| و - ۲٥    | 4 - 70  |
| ي - ٥٤    | ت ـ ٠٠  |
| ك - ١٤    | ب – ٤٣  |
| ف 🗕 ۳۸    | ر – ۳۸  |
| ق _ ۲۳    | ع - ۲۷  |
| 4 7       | س - ۲۰  |
| ج - 17    | د - ۱۸  |
| خ - ۱۰    | ح - ١٥  |
| ش - ٧     | ص - ٨   |
| غ ــ •    | ض – ۲   |
| ز - ٤     | ث ـ ه   |
| ظ _ 4     | ط _ ع   |

<sup>(</sup>١) انظر كتابه : الاصوات اللغوية ص ١٧٠ ــ ١٧١ . هذأ ، والذبب المذكورة هي من ألف .

## ٣ ـ انواع النسج الصوتية في المدبية

نعني بالنسيج الصوتي للكلمة الهيئه التي تتركب حروفها عليها . والنسج الصوتية للكلمة العربية لم تدرس حتى الآن دراسة متعمقة ، لكن القدماء من النحوبين واللغوبين ذكروا بعض الملاحظات في هذا الشأن . هذه الملاحظات على جانب كبير من الاهمية على الرغم من قلتها . ويمكن على اساسها تقسيم النسج إلى أربعة أقسام :

آ ـ نسج تأباها العربية إباء تاماً ، سواءً أكانت في كلماتها الأصلية ، الم كانت في الكلمات المعربة . وتلك هي النسج المؤلفة من أصوات من جنس واحد ، مثل : ببب ، تتت ، دَدَدَ . . . . الح .

ب \_ نسج نادرة الوجود لكراهة العربية لهما ، هي :

١ \_ إجباع الراء مع اللام ، مثل : رالي (١) .

حوالي المثلين في صدر الكلمة ، مثل: دَدَن ، بَبَر (٢).
 وهذا النسيج الأخير أكثر شيوعاً من سابقه ، لأن تصاريف الكلمة كثيراً ما تؤدي إليه ، مثل: تتعلم ، أمَّة . ومع ذلك تحاول العربية التخلص منه ما أمكن ، وذلك إما بالحذف واما بالتسبيل ، فنقول في « تعلم » : البنت تعلم م وفي أمُنة : أيمنة .

ج ـ نسج تأباها العربية في كلماتها ، ولا تأباها في الكلمات الاعجمية

<sup>(</sup>١) رلى : علم لقيلة عربية .

<sup>(</sup>٢) الددن : ألام، واللعب ، والبير : حيوان شبيه بالنمر .

المعربة . فان وجد بعض هذه النسج في كلة دل ذلك على عجمتها .

#### وهذه النسج هي :

- ١ اجتماع الجيم مع الصاد ، مثل : صولجان ، صنحة (١) .
- ٧ اجتماع الجيم مع القاف ، مثل : منجنيق ، جوق ، جرندق (٢).
- ۳ ـ تقدم النون على الراء ، مثل : نرجس ، نرس ، نورج ، نرحة (۳) .
  - ع \_ تقدم الدال على الزاي ، مثل : مهندز .
  - ه \_ تقدم اللام على الشين ، مثل : بَلَّش (٤) .
  - ٣ اجتماع السين مع الذال ، مثل : ساذج (٥) .
  - ٧ اجماع السين مع الزاي ، مثل : سوزاز (٦) .
    - $\Lambda$  اجتماع الصاد والطاء ، مثل : مصطول (۷) .
- ٩ ـ خلو كلة رباعية أو خماسية من أحد حروف الذلاقة ( الميم ،

<sup>(</sup>١) الصنجة : كفة الميزان .

<sup>(</sup>٢) الجوق : الجماعة من الناس . وجرندق : علم لرجل .

<sup>(</sup>٣) النرجس : زهر معروف . والنرس : علم لقرية في سواد العـراق . والنورج ، ويقال النيرج ايضاً : مايداس به الطمام ، حديداً كان أو خشباً . والنرحة : الحشبة التي تقلب بها الأرض . هذا ، والعربية لاتأبى هذا النسيج في كلماتها اذا ادى إليه التصريف ، مثل . نرى .

<sup>(</sup>٤) بلش : كلة عامية بمعنى بدأ .

<sup>(</sup>ه) ساذج : كلة فارسية بمعنى بسيط غير مركب . وعامة مصر تنطقها : ساده ، أما عامة الشام فتنطقها : صاده .

<sup>(</sup>٦) سوزان : زهر معروف . والعرب تنطقه : سوسان ، أو سوسن .

<sup>(</sup>٧) مصطول : كُلة عامية معناها : ذاهل . هذا ، والعربية لاترفش هـــذا النسيج في كلاتها الاصيلة اذا ادى اليه التصريف أو الاشتقاق ، مثل : اصطفى .

والنون ، والراء ، واللام ، والباء ، والفاء ) ، مثل : عقجش (١) .

د ـ نسج تقبلها العربية لكنها متفاوتة في الفصاحة والخفة . وقد أحصى الشيخ بهاء الدين صاحب عروس الافراح اثني عشر من هذه النسج للكامة الثلاثية ، ناظراً في ذلك الى مناطق الجهاز الصوتي لا إلى الاصوات بالتفصيل . وإليك هذه النسج وما قاله في مراتب فصاحتها وخفتها :

- ۱ ــ الانحدار من الخرج الأعلى الى الاوسط الى الادنى ، نحو: عود ب (۲) .
- ٣ الانتقال من الأعلى الى الأدنى إلى الاوسط نحو : عرد (٣).
   ٣ من الأعلى الى الأدنى الى الاعلى ، نحو : ع م هـ .
  - ع من الأعلى الى الاوسط الى الأعلى ، نحو : ع ل ن (١) .
    - ٥ من الأدنى الى الأوسط الى الأعلى ، نحو: ب دع.
    - ٣ من الأدنى الى الأعلى الى الأوسط ، نحو : ب ع د .

(١) عقب : كلة لامعنى لها مثل بها الجواليتي لنوع من النسج تأباه العربية في كلماتها . هذا ، وقد ذكر ابن جني في سر الصناعة (ج١٠ ص٧٧) انه عقد فصلاً في آخر كتابه لما حسن من تركيب الحروف وما قبح . ومن المؤسف ان الجزء الثاني من الكتاب لم ينشر حتى اليوم لنعرف ماقاله ابن جني في هذا الصدد . ولكن يظهر مما نقله السيوطي عنه ( المزهر . ج١٠ ص ١١٧) انه لم يأت بديء اكثر مما أني به المتأخرون عنه .

(٢) يقصد بالمخرج الاعلى المحبس الذي يقـم في المنطقة الخلفية من الفناة الصوتية ، وبالاوسط المحبس الواقع في وسط الفــم ، وبالادنى المحبس الواقع في مقدم الفم .

(٣) هــذا خطأ من الشيخ بهاء الدين رحمه الله ، اذ من المعروف صوتياً ان الراء أدخل في الفم من الدال . ولعل التمثيل السحيح لهذا النسيج هو في كامة ع ب د .

٤ ــ وهذا خطأ آخر ، فاللام والنون من مخرج واحد . والمثال الصحيح لمذا النسيج هو ع ل ق .

```
٧ ـ من الأدنى الى الأعلى الى الأدنى ، نحو: ف ع م .
```

٨ ــ من الأدنى الى الأوسط الى الأدنى ، نحو : ف د م .

ه - من الأوسط الى الأعلى الى الأدنى ، نحو : دع م .

١٠- من الأوسط الى الأدني الى الأعلى ، نحو : د م ع .

١١- من الأوسط الى الأعلى الى الأوسط ، نحو : نُ عَ م (١) .

١٢ ـ من الأوسط الى الأدنى الى الأوسط ، نحو : ن م ل .

ويقول الشيخ بهاء الدين إن احسن هذه التراكيب (أي النسج ) الاول ، فالعاشر ، فالسادس . وأما الخامس والتاسع فيها سيان في الاستعبال ، وأن كان القياس يقتضي أن يكون أرجحهما التاسع (٢) . وأقل الجميع استمالاً هو السادس (٣) .

<sup>(</sup>١) وهــذا خطأ آخر ، فالمـــــيم من الادنى لا من الأوسط . والمثال الصحيح لهذا النسيج هو : ن ع ج .

<sup>(</sup>٢) يقصد بالقياس ما نصوا عليه من انه كاما تباعدت محابس اصوات الكامة ( مخارجها ) خفت في اللفظ . وظاهر ان البعد الذي في الناسع لا مثيل له في الحامس ، وهو الانتقال من الاعلى الى الادنى .

<sup>(</sup>٣) عن المزهر للسيوطي : ج ١ س ١١٩.

### ٤ - الطليقات في العربية

قلنا إن الطليق هو صوت لغوي يجري معه التفس من غير أن يلقى في طريقه عقبة تمنعه من المرور ، أو تحول اتجاهه الى الانف ، أو تؤدي إلى تلكئه واحتكاكه باعضاء النطق . قد يقال : فمن ابن للطليق صوته المسموع اذا لم يكن معه انسداد فاحتكاك للهواء باعضاء النطق ؟ والحواب عن ذلك ان الطليقات تكتسب تصويتها من اهتزاز الوترين الصوتيين معها فقط ، لا من ضرب الهواء بنقطة انسداد ، اذ ليس معها انسداد أبداً ، لا نقص ولا كامل ، ولهذا فليست لها محابس ، اي محارج ، كا للحبيسات .

ومع ذلك ، فاللسان لا يتخذ اثناء احداث الطليقات موقفا سلبيا ، بل قد ينبسط انبساطاً كاملاً في قعر الفم ، أو قد بتكتل مقدمه مرتفعاً قليلاً أو كثيراً ، نحو منطقة الغار ، أو قد يتكتل مؤخره مرتفعاً ، قليلاً أو كثيراً ، نحو منطقة الطبق . وكل ذلك يؤدي الى تنويع الاصوات الطليقة تنويعاً كبيراً . وللشفتين ايضاً وظيفتها في هدا التنويع . فقد تنضان حتى تبلغا درجة الاستدارة ، وقد تنفر جان متراجعتين الى الخلف في وضع يشبه وضع التبسم . وهذا وذاك يؤديان الى تنويعات كثيرة في الاصوات الطليقة .

ويشتمل النظام الصوتي للطليقات في العربية على ثلاثة طليقات رئيسية هي: الكسرة ، والضمة ، والفتحة . ولكل واحدة طولان : قصير ، وطويل . فيكون مجموع الطليقات في العربية ، على هذا ، ستة . وإليك الكلام على فيكون مجموع الطليقات في العربية ، على هذا ، ستة . وإليك الكلام على فيكون مجموع الطليقات في العربية ، على هذا ، ستة . وإليك الكلام على في واحد منها :

#### ١ - الكسرة القصيرة

هي صوت طليق يحدث من اهتراز الوترين الصوتيين مع تكتـــل

مقدم اللسان وارتفاعه إلى اقصى درجة ممكنة نحو مقدم الفم التي سميناها منطقة الغار ، ولكن من غير ان يحدث هذا الارتفاع انسداداً للنفس أو تعويقاً له ، فاذا زاد الارتفاع حتى حدث التعويق نتج صوت الياء شبه الطليق الذي يسمع معه حفيف خفيف كا في كلمة « يوجد » . فاذا زاد الارتفاع حتى سد مجرى النفس حدث صوت الجيم .

نمود الى الكسرة فنقول: إن الشفتين تتراجعان معها الى الخلف في وضع يشبه وضع التبسم ، كما ان الهواء يتخذ مجراه في الفم وحده ، أما مجرى الأنف فيكون معها منسداً تمام الانسداد . ولهذا كله يقال في صفة الكسرة العربية القصيرة: انها طليق أمامي ( لانها تحدث عن تكتل اللسان في المنطقة الامامية من الفم ) منكسر ( لان الشفتين معها في وضع منكس متراجع الى الخلف ) حاد ( لان الفرجة معها اضيق ما تكون ، وارتفاع مقدم اللسان اكبر ما يكون ) قصير ( لأنه يبلغ نصف طول الكسرة الطويلة التي هي الياء ) غير أغن ( لان الهواء يتخذ معها مجرى الفم وحده دون الإنف ) .

#### ٢ - الكسرة الطويد:

وتسمى ياءً أيضاً (١) ، وهي مثل الكسرة القصيرة في جميع صفاتها واحكامها ، إلا في صفة الطول ، إذ تبلغ في طولها ضعفي طول القصيرة: 

﴿ علم علم علم العلم الله والاعتام ، وقد يزيد هذا الطول اذا وليتها الهمزة او الاعتام ، 

أفالياء في ﴿ بريء » و ﴿ يطيب بكر » أطول منها في ﴿ القاضي » .

### ٣ - الضمة القصيرة:

هي صوت طليق يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين مع تكتل مؤخر اللسان وارتفاعه الى اقصى درجة ممكنة نحو مؤخر الحنك الأعلى من غير ان يحدث هذا الارتفاع انسداداً للنفس أو تعويقاً له ، وإلا حدث في حالة الانسداد الكامل صوت الكاف الحجورة « g » ، او حدث في حالة الانسداد الناقص صوت النين . هذا ، ووضع الشفتين مع الضمة وضع استدارة كاملة ، مع بقاء فرجة بينها تسمح بمرور الهواء مروراً حراً طليقاً لا يؤدي إلى احتكاك بالشفتين ، فإن ضاقت الفرجة عن هذا الحد المرسوم حدث الاحتكاك ونتج عنه صوت الواو الشبهة بالطليق .

<sup>(</sup>١) الفرق بين هذه الياء التي هي كسرة طويلة ، وبين الياء التي سبق ذكرها في الحبيسات على أنها شبه طليق ، هو أن اللسان مع الثانية اكثر ارتفاءاً منه مع الأولى ، وهذا الارتفاع الزائد يضيق الفرجة في الفم ويؤدي الى احتكاك الهواء وحدوث حفيف خفيف يجعل هذه الياء تسلك في زمرن الحبيسات لا الطليقات . وقد ميز الناء بين نوعي الياء فحوا الطليقة حرف مد، وضابطها ان تكون ساكنة مسبوقة بكسرة ، كما في « عيد » بكسر العين ، وسموا الشبيهة بالطليق حرف لين مسبوقة بكسرة ، كما في « بيت » بفتح الباء ، وحرف مرة ، وذلك إذا كانت ساكنة بعد فتح ، كما في « بيت » بفتح الباء ، وحرف علة مرة أخرى ، وذلك اذا تحركت ، كما في « بيت » بفتح الباء .

لهذا كامه يقال في صفة الضمة العربية القصيرة: إنها طليق ( اي ليس معها انحباس ) خلفي ( اى تنتج عن ارتفاع افدى اللسان من الخلف نحو الحنك ) منضم ( اي تنضم معه الشفتان ) حاد ( اي تكون الفرجة معه اضيق ما تكون ، وارتفاع مؤخر اللسان اكبر ما يكون ) قصير (لأنه يبلغ نصف طول الضمة الطويلة التي هي الواو ) غير أغن ( لان الهواء يتخذ معه مجراه في الفم وحده دون الانف ) .

وهي مثل الكسرة في الروم ، إذ تصل فيه الى نصف طولها الطبيعي ، لكنها تختلف عنها في قضية اصوات الاستعلاء ، فلا تنفرج معها كما تفعل الكسرة ، فالضعة التي بعد الضاد في « 'ضرب » لها نفس الدرجة من الحدة التي هي للضعة بعد النون في « 'نثير »

#### ٤ - الضمة الطويعة :

وتسمى واواً ايضاً (١) ، وهي مثل الضمة القصيرة في جميع صفاتها واحــــكامها ، إلا ان طولها يبلغ ضعني طول القصيرة ، ويزيد هذا الطول اكثر اذا وليها همزة أو ادغام ، فالواو في كلتي « ينوء » و « تمود ّ الثوب »

(١) الفرق بين هذه الواو التي هي ضمة طويلة تعد في الطليقات ، وبين الراو التي هي شبه طليق و عد في الحبيسات ، هو ان الفرجة التي بين الشفتين اوسم مع الأولى منها مع الثانية . وهذا ما جعل الثانية تسلك في الحبيسات ، لأن ضيق الفرجة يؤدي إلى احتكاك الهواء بباطن الشفتين فينتج عنه الحفيف الذي هو الحد الفاصل بين الحبيسات والطليقات ، وقد ميز النحاة بين نوعي الواو ، فسموا الطليقة منها حرف مد ، وضابطها عندهم ان تكون ساكنة بعد ضمة كا في « دور » بضم الدال ، وسموا الشبيهة بالطليق حرف لين مرة ، وذلك اذا كانت ساكنة لم تسبق بضم مثل « لو » بفتح اللام ، وحرف علة مرة أخرى ، وذلك اذا تحركت كا في « وجد » بفتح الواو ، •

أطول منها في كلة « يسمو » .

#### ٥ - الفتحة القصيرة:

هي صوت طليق يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين مسع ارتفاع طفيف جداً في الشفتين . هذا اذا جاءت بعد حبيس من الحبيسات المستفلة (ب، ت، ث، ه، و، ي) ، أما ز، س، ش، ع، ف، ك، ل ، م، ن، ه، و، ي) ، أما اذا جاءت بعد حبيس من الحبيسات المستعلية (ص، ض، ض، ط، ظ، ظ، خ، غ، ف) أو جاءت بعد الراء، فإن اللسان معها يرتفع ارتفاع للخفيف بمؤخرته لا بمقدمته، كما ان الشفتين لا تأخذان معها وضع التراجع بل وضع الحياد النام . نسمي الفتحة الأولى الفتحة المرققة ، وصفتها أنها صوت طليق أمامي منفرج قصير غير أغن ، ونسمي الثانية بالفتحة المفتحمة ، وصفتها أنها صوت طليق أنها صوت طليق أنها صوت طليق أنها صوت طليق خلفي منفرج قصير غير أغن . مثال الأولى الفتحات في كلة « قيصير آه .

يصيب الفتحة في الروم ما اصاب أختيها الكسرة والضمة .

#### ٦ - الفتح الطويد:

وتسمى الالف ايضاً . وهي كالفتحة القصيرة في جميــع صفاتها وأحكامها ، إلا في صفة الطول ، اذ تبلغ ضعني القصيرة ، أو قـد تبلغ اربعة اضعافها اذا وليها الادغام أو الهمز ، فالألف في كلة « دواب" » أو كلة « عما » (١) .

# ٥ ـ الاصوات الفرعية

تنقسم الأصوات الى قسمين: أصوات أصول ، وأصوات فروع . فأما الصوت الأصلي فهو الذي له أثر في معنى الكلمة التي يدخل هـو في تركيبها ، بحيث اذا نرع منها وحل محـــــله أصلي آخر تغير المعنى ؛ وأما الصوت الفرعي فهو بخلاف ذلك . خذ مثلاً كلة « عاد » ، ثم احذف ألفها وضع مكانها واواً لتصير « عود » ، ثم احذف الواو وضع مكانها ياء لتصير « عيد » ، فستجد أن الكلمة كان لها مع كل واحد من هذه الأصوات معنى خاص يختلف عن معنيها مع الصوتين الآخرين . فنقول اذن : إن الله والواو والياء أصوات أصلية في المربية .

خذ الآن كلة « عاد » نفسها ، وانزع ألفها وضع مكانها إمالة وقل مثلاً : « هذا الرجل من قوم عياد » بالامالة ، فستجد ان معنى الكامة لم يتغير ، إذ ان « عاد » بالفتــــع علم لقبيلة ، وكذلك « عياد » بالامالة .

<sup>-</sup> والواو ضمة طويلة ، فوافقنا بذلك متقدمي النحاة من جهة ، وخالفناهم من جهة أخرى . فاما جهة الموافقة فهي اعتبار الحركات وحروف المد من طبيعة واحدة ، وان لاخلاف بينها إلا في مقدار الطول فقط ؛ واما جهة الحلاف فهي في التسمية فقط ، اذ كانوا يجرون على عكس مذهبنا تماماً ، فكانوا يسمون الفتحة الالف الصغيرة ، والياء الكسرة الصغيرة . قال ابن جني في سر الصناعة (ج ١ ص ١٩) : اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين ، وهي الألف والياء والواو . فكما ان عذه الحروف ثلاثة ، فكذلك الحركات ثلاث ، وهي الفتحة والكسرة والضمة ، فالنسرة بعض المياء ، والكسرة الياء الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، والخمة الواو الصغيرة ، والخمة الواو الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، وقد كان متقدمو وقد كان التحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، وقد كان متقدمو وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة ، انتهى .

نقول اذن : إن صوت الامالة فرع من صوت الفتح ، وليس اصلاً في ذاته (١) .

وتختلف الألسن بعضها عن بعض في قضية الأصلي والفرعي ، فما يعتبر في لسان ما فرعاً قد يعتبر في لسان آخر أصلاً . فالعربية تنظر الى الجيم بكل أنواعها ، المعطش والخالي من التعطيش ، على أنها صوت واحد ، لهذا لا يتغير معنى كلة « جاء ، سهواء ألفظناها خالية من التعطيش على الطريقة القاهرية ، أم لفظناها بتعطيش كامل على الطريقة الشامية ، أم لفظناها بنصف تعطيش على طريقة الفصحى . بينا نجد الفرنسية تعتبر كلاً لفظناها بنصف تعطيش على طريقة الفصحى . بينا نجد الفرنسية تعتبر كلاً من نوعي الجيم صوتاً أساسياً ، بحيث إذا حل أحدها مكان الآخر تغير معنى الكلمة ، فكلمة « Jars » بالتعطيش تعني ذكر الاوز ، أما كلة « Gare » بغير تعطيش فتعني محطة السكة الحديدية .

ويعود أمر وجود الأصوات الفرعية في كل لسان الى احد سببين :

١ - اولهما : اختلاف اللهجات بين الجماعات التي تتكلم لساناً مشتركاً .

٢ - ثانيهما: تأثيرات صوتية تحــــدث من تفاعل أصوات الكامة تفاعلا يؤدي الى أن تفقد بعض اصواتها صفة أو اكثر من صفاتها .

ونعود الآن الى موضوعنا ، وهــو الاصوات الفرعية في العربية ، فنقول :

<sup>(</sup>١) في فقه اللغة الحديث يسمى الصوت الاصلي مع فروعه التي يمكن ات تحل محسله من غير تغيير لمعنى السكامة ، يسمى بالفونيم · الظر كَتَابَنا « الوجيز في فقه اللغة » الباب الثالث ·

بين ، والف التفخيم ، وألف الامالة ، والشين التي كالجيم ، والصاد التي كالجيم ، والصاد التي كالزاي ، أما الثانية الباقية فهي غير مستحسنة ، ولا يؤخذ بها في القرآن ولا في الشعر ، ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة ، غير متقبلة (١) ، وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف ، والجيم التي كالكاف ، والجيم التي كالناء ، والضاد الضعيفة ، والصاد التي كالسين ، والطاء التي كالناء ، والظاء التي كالناء ، والباء التي كالميم .

وســـنحاول فيما يلي دراسة هذه الاصوات للكشف عن صفاتها مسترشدين ، ما أمكن ، بالملاحظات التي ذكرها القدماء عنها ، وبما تقرره القوانين الصوتية المعروفة في فقه اللغة الحديث .

#### ١ - النون الحقية :

وتسمى الخفيفة ايضاً . ويحددها ابن جني بانها الساكنة ، ويرى انها فرع من المتحركة ، ويزعم ان الفرق بينها هو في المخرج ، فالساكنة مخرجها الانف ، أما المتحركة فمخرجها الفم . فاذا كان يعني بالمخرج منطلق الانسداد ، فنقطة الانسداد فموية في النونين ، وإذا كان يعني بالمخرج منطلق المحواء فمنطلق النونين هـو الأنف وحده . وعلى ذلك لا يكون في العربية سوى نون واحدة أصلية ، أما ما توهمه النحاة القدماء من وجود نونين : ساكنــة مخرجها الانف ، ومتحركة مخرجها الفم ، فمنشؤه ان المتحركة ساكنــة مخرجها الانف ، ومتحركة مخرجها الفم ، فمنشؤه ان المتحركة يتلوها طليق منطلق هوائه من الفم ، فطنوا أن الهواء المنطلق مع المتحركة هـو المحواء المنطلق مع المتحركة التي هي الطليق التحركة التي هي الطليق التحركة التي المهواء المحدث النون فقــد انطاني من الأنف

<sup>(</sup>١) هــذه عبارة ابن جني في صفة الاصوات الفرعية غير المستحسنة . انظر كتابه « سر صناعة الاعراب » ج ١ س ٥١ .

قبل انطلاق هواء الطليق من الغم ببرهة قصيرة جداً . ولمل قصر هــذه البرهة هو الذي فوت عليهم أمرً الكشف عن حقيقة هذه النون .

#### ٢ - الهمزة المخفة:

وتسمى همزة بين بين . والتسمية لسيبويه . ومعنى بين بين ان تنطق الهمزة بين الهمزة والألف ان كانت مفتوحة ، مثل : أأن ، وبينها وبين الياء ان كانت مكسورة ، مثل : أإن ، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة ، مثل : أأأخذ . وحقيقة هذا النطق هي أن تلفظ حركة الهمزة فقط من غير ان تلفظ الهمزة نفسها . فني المثال الأول يكون النطق هكذا (أأن) ، وفي الثاني هكذا (أين) ، وفي الثالث هكذا (أثن) .

#### ٣ - ألف الامالة :

وتدخل ممها الفتحة القصيرة المهالة . وهي صوت طليق يحدث من ارتفاع مقدم اللسان نحو منطقة الغار ارتفاعاً بزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة ، ويقل عن ارتفاعه مع الكسرة . ويكون وضع الشفتين مع الامالة وضع انفراج ، إلا انه دون الانفراج الذي يكون مع الكسرة . وليس للامالة رمن خاص في العربية ، وذلك لأنه ، كما قلنا ، صوت فرعي ، أما في الالسن الأوروبية فيرمز له عادة برمز « 6 » .

والامالة لغة عامة العرب تقريباً ، إلا أهل الحجاز . ولهذا كانت لها أهمية كبيرة في القواعد الصوتية العربية . وسنفرد لها بعــد قليل بحثاً خاصاً .

# ٤ - ألف التفخيم (١):

وتدخل ممها الفتحة المفخمة . وهي صوت طليق يحدث من ارتفاع مؤخر اللسان نحو مؤخر الحنك ارتفاعاً يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المفخمة التي تلي اصوات الاستعلاء ، ويقل عن ارتفاعه مع الضمة . ويكون وضع الشفتين مع ألف التفخيم وضع انضام لا يبلغ الاستدارة التامة كما هو الشأن مع الضمة . وليس لألف التفخيم رمز خاص في العربية ، لانه صوت فرعي ، أما في الالسن الاجنبية فيرمز له بالرمز « ٥ » . والالفات المفخمة الواردة في القرآن قليلة ، وقد كتبت كلها بالواو اشارة الى امالتها نحو الضم ، مثل : الصاوة ، والزكوة والحيوة .

# ٥ ـ الشين الني كالجيم :

هي شين يصيبها نوع من الجهر فتنقلب الى ما يرمز له في الالسن الأجنبية برمز « j » ، اي تنقلب الى جيم معطشة . ويحدث ذلك ، كما تقرر القوانين الصوتية ، اذا وقعت الشين ساكنة بين صوتين مجهورين ، مثل : يشبع ، التي تنطق : يجبع ، بجيم معطشة .

#### ٦ - الصاد الني كالراي:

<sup>(</sup>١) وتسمى الالف المالة نحو الضم ، وهذه التسمية أليق بها وأدق ، ذلك ان الف التفخيم تصدق ايضاً على الالف التي تلي اصوات الاستعلاء ، مثل : صا : ضا ، طا ، ظا ... الخ

فتنقلب عند ذلك الى زاي مطبقة ، أي إلى « ظ » كما هي في النطق العامي ، وذلك نحو : مصدر ، التي تنطق : مظدر ، كما في النطق العامي .

## ٧ - الكاف التي بين الجيم والكاف :

أهمل القدماء وصفها . واغلب الظن أنها كاف يصيبها جهر بسبب مجاورتها للمجهورات ، فتنقلب الى مايرمز له في الرسم الاجنبي بـ ( g » . وهذا ما يحدث اليوم مع اهل مصر واهل اللاذقية في الشام ، إذ تسممهم ينطقون كلة ر أكثبر » على هذه الشاكلة : Agbar .

# ٨ - الجيم التي كالكاف:

أهمل القدماء وصفها ايضاً ، وليس بين ايدينا من القوانين الصوتية ما يفسر أمرها ويكشف عن طبيعتها .

# ٩ - الجيم التي كالشين :

اما هذه فهي جيم فقدت جزءاً من جهرها بسبب ورودها ساكنة قبل صوت مهموس ، فانقلبت الى ما يرمز له بالرمز التركي القديم «ج» ، كا في كلة « جنق » منطوقة نطقاً تركياً . والعامة عندنا اليوم ينطقون هذه الجيم في كلات مثل : اجتهد ، اجتمع . ومنهم من يخلصها شيئاً فيقول : اشتمع ، اشتهد .

#### ١٠ \_ الضاد الضعيف: :

اهمل وصفها القدماء ، وليس لدينا من القوانين الصوتية ما يفسر

طبيعتها .

#### ١١ - الصاد التي كالسين:

هي صاد ضعف إطباقها فصارت كالسين ، اذ لا فرق بين الصاد والسين إلا في صفتي الاطباق والانفتاح . وكثير من عامتنا اليوم ، ولا سيا المتظرفات من النساء والبنات اللواتي يتلقين العلم في المدارس الاجنبية ، تسمعهم ينطقون كلمة « صالح » فتظنهم يقولون : « سالح » .

#### ١٢ - الطاء الني كالناء :

هي طاء ضعف اطباقها فصارت كالتاء، اذ لا فرق بين هذين الصوتين إلا في صفتي الاطباق والانفتاح . ومتظرفاتنا اليوم يقلن « تبيب » بدلاً من « طبيب » .

#### ١٣ - الظاء التي كالثاء .

هي ظاء فقدت جهرها فانقلبت الى ثاء مطبقة . ويمكنك ان تعسرف طبيعتها اذا مانطقت كلة « ظالم » كما لو كانت « ثالم » على ان تفخم الثاء تفخما "كبيراً .

### ١٤ - الباء التي كالميم •

الباء ، كها عامنا مما سبق ، صوت شفوي انفجاري ، بمعنى ان محبسه من الشفتين وانه يحدث عن آلية انفجارية ، أما الميم فهسو صوت شفوي احتكاكي انني ، بمعنى ان محبسه من الشفتين وان هواءه يخرج من

مجرى الأنف من غير عملية انفجار . فالصوتان ، على هذا ، يتفقان في الحبس ، ويختلفان فيا سوى ذلك . وحتى تصبح الباء مشبهة للميم لابــد من حدوث مايسمي في علم الاصوات بالانفجار الانفي . وتأويل ذلك ان الهواء يخرج من الجوف فيدخل الحنجرة ، فيجد الوترين الصوتيين متقاربين، فيحتك بها فيهتزان فيحدث الجهر ، ثم يخرج من الحنجرة الى الحلق فيجد حجاب الحنك قد ارتفع فسد ً بذلك المجرى الانفي ، فيتخذ الهواء طريقه في الفم ، فاذا وصل الى نهايته وجد الشفتين قد انطبقتا ، فيجتمع خلفها منتظرًا انفصالهما ليخرج من الفم في تلك الفرقعة التي سميناها الانفجار . كل هذا يحدث في حالة الباء العادية . اما في حالة الباء التي كالميم فالذي يحدث هو انه قبل انفصال الشمسفتين ببرهة وجيزة يهبط حجاب الحنك الذي كان يسد المجرى الأنني هبوطاً فجائياً ، فيندفع الهواء المتجمع في الفم عن طريق الانف الذي انفتح بهبوط الحجاب . ان هذه الآلية تسمـــى انفصال الشفتين ، بل خرج من الأنف نتيجة هبوط حجاب الحنـــك . فكأن الباء التي كالميم صوت حادث عن آلية نطقية مراحلها الاولى مراحل T لية الباء ، ومرحلتها الأخيرة مرحلة آلية الم .

واضاف ابن جني الى هذه الفروع الاربعة عشر فرعين آخرين ها:

### ١٥ - الياد المشمة بالضم :

هي ياء تتخذ ممها الشفتان وضع الضم بدلاً من وضع الانفسراج والتراجع الى الخلف ، فهي في الحقيقة طليق مختلط ، فاللسان معها في وضع الكسرة ، اما الشفتان فني وضع الضمة . ويرمز لهذا الصوت في الفرنسية برمز « نن » وهو الرمز العالمي له .

واكثر مايوجد هذا الصوت في العربية في اسم المفعول من الثلاثي الأجوف، نحو : « قيل = qüla » .

#### ١٦ - الضمة المشمة بالكسر:

# ٦ ـ المفاطع في المدبية

يتناول البحث في المقاطع العربية أمرين : اشكال المقطع في العربية ، ثم أنواع النسج المقطعية التي تقبلها العربية في كلماتها أو ترفضها .

#### آ \_ الاشكال المقطعية .

للمقطع العربي خمسة أشكال ، هي :

والاشكال الثلاثة الاولى شائعة في العربية كثيراً ، وترى في صدور الكلمات واحشائها واعجازها على حد سواء مثل : ( ضَمَرَبَ = ضَ ، رَ ، بَ ) و ( بيتُ = بَيْ ، 'تَنْ ) و ( قالوا = قا ، لو ) ...

فاما الشكل الخامس فلا يرى الا في الاعجاز حين الوقف بالسكون،

مثل: (هزبر = ه ، رَرْبر ). وعسلة امتناع وجوده في الصدور والاحشاء هي كراهية العربية لتوالي ثلاثة حبيسات ليس بينها طليق ، وهو ما يعبرون عنه بعبارة (التقاء الساكنين ». فلو قلنا : « بحير كُمُ م بحير " محير " ، كُمُ » لتوالت ثلاثة حبيسات هي الحاء والراء من المقطع الاول ، والكاف من المقطع الثاني . ولما كان هذا النسيج عسيراً على النطق العربي لم تسمح العربية لهذا النوع من المقطع ان يقع صدراً او حشواً في كلاتها ، وبعبارة صرفية نقول : لا تسمح العربية بالتقاء ساكنين .

هذا ، ويمكن ان نضيف الى هذه الاشكال الخسة شكاين آخرين للمقطع العربي لا يوجدان إلا في حال تخفيف الهمزة ، أي حال نطقها بين بين . فأولهم يتألف من طليق قصير فقط ، مثل المقطع الثاني من كلسة (أأنا = أ، - ، نا) ، وثانيها يتألف من طليق قصير بعده حبيس واحد ، مثل المقطع الثاني من كلة (أأنتم = أ، - ن ، تُم) .

#### ب \_ النسج المقطعية :

يمكن ان تنسج الكامة العربية الواحدة ، أو ما هو في حكم الكامة الواحدة ، من مقطع واحد ، أو من مقطعين ، او من ثلاثة . . . حتى السبعة . وليس وراء ذلك شيء .

فأما بنات الواحد فقد يكون المقطع فيها قصيراً مفتوحاً ، أي من الشكل الأول ، مثل : « ب \_ و  $^{\circ}$  » وقد يكون متوسطاً مفتوحاً ، اي من الشكل الشاني ، مثل : « يا \_ ذي \_ ذو  $^{\circ}$  » واغلب الكلمات اللواتي من هذين الشكلين ادوات نحوية : حروف أو اسماء مبنية ، وماكان من غير الادوات فهو قليل ، مثل : «  $^{\circ}$  \_  $^{\circ}$ 

النحوية ، مثل : « من – عن – بل هـل – كم – لو . . . » ، وقد تكون من مقطع طويل مغلق ، أي من الشكل الرابع ، مثل : « باب و عيد و سور و » ، أو من مقطع طويل مضاعف الاغلاق ، اي من الشكل الخامس ، مثل : « در و و عُمُو و . بيئو و » .

اما بنات الاثنين والثلاثة والاربعة والحسة والسبعة فلا يمكن هنا حصر انواع نسجها لكثرتها ، فنكتني بالتمثيل لكل طائفة منها :

من بنات الاثنين : ( هاتوا = ها \_ تو ) .
من بنات الثلاثة : ( ضَرَبَ = ضَ \_ ر َ \_ بَ ) .
من بنات الاربعة : ( شَجَرَةٌ = شَ \_ جَ \_ ر َ \_ تُنْ ) .
من بنات الخمسة : ( شَجَرَتُكَ = شَ \_ جَ \_ ر َ \_ تُنْ ) .
من بنات الخمسة : ( شَجَرَتُكَ = شَ \_ جَ \_ ر َ \_ تُ \_

من بنات الستة : ( سألتمونيها = سَ ـ آلْ ـ تُ ـ مُـو ـ ني ـ هـا ) .

من بنات السبعة : ( فسيكفيكهمو = ف َ ـ س َ ـ يك ْ ـ في ـ ك ّ ـ ه ْ ـ مو ) .

إن دراسة النسج المقطعية للسان ما تقتضي ان نذكر ما يقبله هذا اللسان من النسج وما لا يقبله . ولما كان ما تقبله العربية كثيراً يضيق المقام عن استيفائه ، رأينا ان نقتصر على ذكر ما لا تقبله . فمن ذلك :

١ ــ كلمة مؤلفة من ثمانية مقاطع أو اكثر .

٧ ـ كلة في صدرها أو حشوهاً مقطع من الشكل الخامس .

٣ - كلة مجردة من الضائر مؤلفة من أربع مقاطع من الشكل الأول ، أما المؤلفة من ثلاثة مقاطع من هذا الشكل فكثيرة ، مثل : « ضَرَب - أَكُلَ - شَعرب . . » ، فاذا اتصل بالكلمة شيء من الضائر

كلة مجردة من الضائر مؤلفة من ثلاثة مقاطع من النوع الثاني، فاذا وجدت كلة منسوجة على هذا النوال فهي لا شك اعجمية ، مثل :
 و قاديشا = قا \_ دي \_ شا » ، أما الكلمات العربية ذوات الضائر فلا تأبى ثلاثة من هذا الشكل ، مثل : « آتوني = أا \_ تو \_ ني » .

• - كلة مجردة من الضائر مؤلفة من مقطمين ، أولهما من الشكل الثاني ، وثانيها من الشكل الخامس . فان وجدت كلية من هذا النسيج كانت ولا شك اعجمية ، مثل : « جو متر ت == جو - متر ت (۱) » . أما ذوات الضائر فلا تأبي ان تكون من هذا النسيج ، مثل : « شاركت = شا - ركت » .

حلية مؤلفة من ثلاثة مقاطع ، اولها من الشكل الثالث ، وثانيها وثالثها من الشكل الثاني ، فإن وجدت كلة من هذا النسيج كانت اعجمية ، مثيل : « سرغايا = سَر مل عالي الله الله بعض الكلهات اذا وقف عليها بالالف بدل التنوين المنصوب غدت من هذا النسيج ،

مثل : « اشتریت سربالا = سیر° ـ با ـ لا » .

٧ \_ كلة مؤلفة من ثلاثة مقاطع ، اولها من الشكل الثاني ، وثانيها وثالثها من الشكل الثالث ، مثل : « شابندر = شا \_ بَنْ \_ دَرْ (٣) » .

<sup>(</sup>١) كلة عامية دخيلة معناها الرجل الكيس ذو المروءة ٠

<sup>(</sup>٢) سرغايا : علم لقرية في الشام .

<sup>(</sup>٣) كلمة عامية دخيلة ممناها نفيب الجار .

# ٧ - النبر في العربية

يجري النبر في العربية على القواعد الآتية:

١ - اذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطع واحد فالنبر عليه اطلاقاً ،
 أيا كان شكل هذا المقطع ، مثل : عند " - نيم " - صيل" . . . الخ .

اذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطعين فالنبر على ثانيها اطلاقاً ، ويجري العد بصورة عكسية ، اي من الشمال الى اليمين ) ، لأن الأول لا ينبر في العربية مطلقاً ايا كان شكله ، إلا اذا كان هو المقطع الوحيد في الكلمة . ومثال ذات المقطعين : (قام = قا - م ) أو (عودا = عو - دا ) أو (بها = ب - ها - ) أو (لكم = ل - كثم ) ... الح (١)

٣ \_ اذا كانت الكلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع فأكثر، وكان الثاني منها من الأشكال المقطعية المتوسطة أو الطويلة، كان النبر عليه. مثل: ( يستهدي = يَس من - تَه منه - دي ) .

ع ـ اذا كانت الكلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع فأكثر ، وكان الثاني منها قصيراً ، فالنبر على الثالث أيا كان شكله ، مثل : (استغفر = إس - تَغ \_ ف - ر ) .

٥ - لا يتعدى النبر المقطع الثالث ابداً ;

هذا ، وبحب الانتباء الى ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) اشرنا الى القطع المنبور بخط افقى تحته .

١ ــ لا تحسب ( ال ) التعريف في مقاطع الكلمة .

٣ يحدد موقع النبر على أساس أن الكلمة منطوقة في حالة الوصل، وبعد التحديد لا يهم ان تنطقها موصولة أو موقوفاً عليها بالسكون، لان موقع النبر لا يتغير بين وصل ووقف.

ويستثنى من ذلك أن يكون النبر على المقطع الثالث من الكلمة وهو قصير ، فحين الوقف على مثل هذه الكلمة يتأخر النبر إلى القطع الرابع . وذلك نحو « المدرسة » . فالمقطع المنبور في هـذه الكلمة في حالة الوسل « ر َ » ( الـ ° \_ مـَـد ° \_ ر َ \_ س َ \_ ة ′ ) . أما في حالة الوقف فينتقل البتر إلى « مـَـد ° » ( الـ ° \_ مـَـد ° \_ ر َ \_ سـَه ° ) .

# والبروت العينات

ان اصوات كلة ما لا تثبت على حال ، فهى في تبدل دائم نتيجة عوامل صوتية او حرفية او نحوية ، وتختلف التبدلات الصوتية عن الصرفية والنحوية من ناحيتين : أولاهما ان التبدلات الصوتية لا شعورية في الغالب ، يأتيها المتكلم منساقاً بماداته النطقية التي اكنسبها من والديه ومحيطه ، فاذا أمال المتكلم الألف في كلة « ناس » ، واذا حرك الساكن الأول بالكسر في قوله « جاءت البنت » ، فاغا يفعل ذلك غير شاع به ، ولا قاصد إليه ، أما في التبدلات الصرفية والنحوية فالأمر مختلف ، فاذا حول المتكلم وضرب » إلى « ضارب » ، أو رفع زيداً ونصب عمراً في قوله «ضرب زيد عمراً » ، فاغا يفعل ذلك شاعراً به قاصداً إليه . والناحية الثانية أن التبدلات الصوتية لا أثر لها في تنيير معنى الكلمة المفردة أو الكلام المركب ، فكلمة « ناس » يبقى لها معناها المعروف سهواء أنطقت ألفها بالامالة أم بالفتح ، أما في التبدلات المعرفية فالأمر مختلف ، فكلمة « ضرب » تختلف في معناها عن كلمة « ضرب » أو « مضروب » أو « الضرب » ... الخ . وكذا الأمم في التبدلات النموية ، فتركيب « ضرب زيد عمراً » يختلف ممناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . معناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . معناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . معناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . معناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . معناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . معناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . ... الخ . ... المناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . ... المناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الخ . ... المناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... المناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... الله ... مناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... المناه مناه عن معنى « ضرب زيداً عمروه » ... المناه عن عمراء معنى « ضرب زيداً عمروه » ... المناه مناه عن علم و التبدلات النحوية ، فتركيب « ضرب زيداً عمراً » يختلف معناه عن عدم المناه عدم المناه عن عدم المناه عدم المناه عدم الم

ان التبدلات التي لا أثر لهما في معنى المفرد أو المركب هي تبدلات صوتية ، وهي ، ولا شك ، جزء من موضوع علم الاصوات ، لا علاقة لهما بنحو ولا بصرف . وقد أخطأ القدماء فضموها الى علم الصرف ، وهو ما سنتلافاه الآن باحثين هذه التبدلات تحت عناوين : الابتداء ، الوقف ، التقاء الساكنين ، الاعلال ، الابدال ، الادغام ، الامالة ، تخفيف الهمزة .

#### ١ ـ الابتداء

#### ( همزة الوصل )

القاعدة النطقية العامة في العربية أنه لا يبتدأ إلا بمتحرك ، كما لا يوقف إلا على ساكن . فاذا صدف أن كان أول الكلمة ساكناً وأريد الابتداء بها ، أضيف إلى أولها همزة متحركة تدعى همزة الوصل .

فما الكلمات الساكنات الأوائل ؟ وما حكم همزة الوصل معها ؟

#### ١ - الساكنات الاكوائل سماعاً :

<sup>(</sup>١) آثرنا كتابة هذه المكليات الساكنات الأوائل بغير الألف خلافاً لقواعد الرسم المعروفة . وانما قصدنا من ذلك اظهار تسكين الأول الذي قد يخفي على الفارى. عند اثنات الالف .

<sup>(</sup>٢) ابنم بمعنى ابن . وللعرب في هذه السكامة مذهبان : اولها فتح النوت اطلاقاً وجعل الحركات الاعرابية على الميم وحدها ( جاء ابنهك ، بضم الميم سررت بابنهك ، بكسرها ) ويسمى ذلك اعراباً من مكان واحد . وأنيها جعل الحركات الاعرابية على النون والميم مماً ( جاء ابنهك ، بضم النون والميم رأيت ابنهك ، بفتحها سررت بابنهك ، بكسرهما ) ويسمى ذلك اعراباً من مكانين . ويرى الصرفيون ان الميم في هذه السكامة زائدة ، وهو قول سهاراً من مكانين . ويرى الصرفيون ان الميم في هذه السكامة زائدة ، وهو قول سهرا

شم (۱) \_ سئت (۲) \_ ثنان \_ ثنتان \_ مشرئو (۳) \_ مشرئة و س يُمنُن (۱) . وأما الحرفان فها: لام التعريف في لغة الثمال ، وميم التعريف في لغة حميسير خاصة ، مثل : النباب \_ وامنياب .

### ٢ - الساكنات الاثوائل فياساً:

هي :

اً \_ الافعال الماضية التي على الأوزان الآتية : ( ثفتمال (٥) = ثطلق ، فعال أ = حار أ ، فتمال = فتدر ، مثنفال = فتدر ، ستقفعال = مثنفال = مثنفال المتنفعال = مثنفال المتنفعال الم

حب صحيح ، ولكنهم لا يفسرون هذه الزيادة التفسير العلمي القنع . وفي رأينا أن هذه الميم هي ميم التنكير التي كانت السبئية والعربيات الجنوبيات يختمن بها الاسماء المنكرة كاكانت العربيات الصالبات يختمن الأسماء المنكرة بنون التنوين ، وان هذه السكلمة يمنية دخلت العربية المياليون الاصالة في هدفه الميم قاعربوا السكلمة منها بعد ان كانوا يعربونها من نونها ، فاجتمع في السكلمة اعراب من مكانين ، انظر كتابنا ( الوجيز في فقه اللغة ) ص ١١٥ حيث تجدد تحقيقاً حول كلتي ابنم وامرى، وسبد اعرابها من مكانين .

- (١) ومنهم من يكسر السين فيقول : سم بكسر السبن . ولا حاجة عندئذ الى ممزة الوصل .
- (٢) الاست : المجز . وفيها لغتان الحريان : ست ، وسه، بفتح السين فيهما . ولا حاجة معهما لهمزة الوصل بسبب تحرك الأولى .
- (٣) تعرب هذه الكامة من مكانين ايضاً ، الراء والهزة . انظر تعليلنا لهذه
   الظاهرة في كتابنا ( الوجيز في فقه اللغة ) ص ١١٥ .
- (٤) ايمن : لفظ موضوع للقسم . يقال : ايمن الله لأفعلن . وقد تحذف نونه فيقال : أيم الله .
  - (ه) انظر الحاشية ١ في الصفحة ٥٦ .

سلَنَنْقَى ، فَعْمَوْل = جَلَوْد ، فَعْمَوْعَلَ = عَنْشَوْشَبَ ، فَعْمَنْلَلَ (١) = حُرْرَتْجِمَ ، فَعْمَلُلُ = قَنْشَمَرُ ) .

٣ - مصادر هذه الانعال التي ذكرت: تطلاق ، حثميرار .. الخ .
 ٣ - افعال الأمر من هذه الافعال التي ذكرت : تطليق ، جُلوية . . . . الخ .

ع من كل فعل ثلاثي ساكن الفاء مع حرف المضارعة مثل: « ضرب » الذي مضارعه « يَضْرب » . أما ما لم يسكن فاؤه في المضارع ، مثل: « يَقَدُول » و « يَبيع » فلا تسكن فاؤه في الأمر ، إذ يقال: « قَدُل » و « بيع » .

o \_ كل ماض من « تنفَعَلَ » و « تنفاعك » اذا ادغمت تاؤه في فائه ، إذ الادغام يؤدي إلى تسكين الأول ، مثل : تطيير به طسير ، تتاقل به ثياقل .

فكل ما مر معنا من الكلهات الساكنات الأوائل اذا اريد الابتداء بها وتعذر ذلك لسكون الأول أضيفت إليها همـــزة متحركة تسمى همزة الوصل ، فيقال : إبنن ، إبنة ، إسم ، إحتمر"، إثقاقل ، إطبيّر .الخ.

#### ٣ - تعريف همزة الوصل :

هي همزة متحركة تضاف الى الكلمات الساكنات الأوائل للتوصل الى

<sup>(</sup>١) ورد « افعنلل » مرتين في الاوزان كما هو ظاهم . لكنها ليسا وزناً واحداً ، فالذي مع احرنجم رباعي مزيد ، اما الذي مـع اقعنسس فهو ثلاثي ملحق بالرباعي المزيد .

النطق بالساكن الذي يليها .

#### ٤ - اعطام همزة الوصل:

ا ـ تثبت لفظاً وخطاً اذا ابتدىء بها ، مثل : إعلمان خيراً ، إعشوشبت الارض ، وتسقط لفظاً لا خطأ في درج الكارم ، مثل : واعمل خيراً ، واعشوشبت الارض .

واثباتها في درج الكلام لحن ، وما ورد من ذلك في الفرورة الشعرية فهو شاذ ، كقول قيس بن الخطيم :

إذا جاوز الإثنين سِيرٌ فانه بِبَتٌ وتَكثيرِ الشاء قين (١)

أما اذا وقفت في أثناء كلامك غير مراع حكم الرنف ، لان وقفك اضطراري اضطرك إليه انقطاع النفس أو شبهه ، ثم استأننت نطقك ، أثبت همزة الوصل اذا وقعت في صدر نطقك المستأنن . وقد فعل الشعراء ذلك في انصاف الابيات ، قال لبيد العامري :

ولا تبادر في الشتام وليدنا أَلقِيدرَ تَنزلُما بَشِرِ -بِعَالِ (٣)

<sup>(</sup>٢) يقوله في مدح الكنة . والمعنى : ليست كنتنا شرعة الى الطعام كغيرها محمن يسبقن الغلمان إلى الفدور فينزلنها عن النار بغير خرقة . والشاعد فيه اثبات همزة الفدر ، وهي همزة وصل .

٧ ـ إذا سنبقت همزة الوصل المفتوحة بهمزة استفهام وجب بقاؤها ، وامتنع حذفها ، ولكنها تقلب عندئذ الى ألف ، أو تسهل فتنطق بين بين ، فتقول : أَا للحير فعلت ؟ بالالف ، أو : أَ للحير فعلت ؟ بالالف ، أو : أَ للحير فعلت ؟ بين بين بين . وإغا لم يحذفوها خشية اللبس ، اذلو قلت : أكلير فعلت ، لالتبس الاستفهام بالحبر ، فلا يعلم أهذه الهمزة هي همزة الاستفهام وقد حذفت بعدها همزة الوصل ؟ أم هي همزة الوصل نفسها وليس في السكلام همزة استفهام ؟ فأما اذا كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة الكلام همزة استفهام ؟ فأما اذا كانت همزة الوسل مكسورة أو مضمومة فقد وجب حذفها بعد همزة الاستفهام لارتفاع اللبس باختلاف حركي الهمزتين ، مثل : أصطفى البنات ؟ والأصل : أاصطفى البنات ؟

٣ - همزة الوصل مكسورة دائماً ، مثل : إضرب ، إلا مع التعريف وميمه واين ، فهي معهن مفتوحة ، مثل : ألباب ، أمباب ، أين الله ، والا فيا بعد ساكنه ضمة أصلية ، فهي فيه مضمومة ، مثل : أنه ويدخل في ذلك كل ماض لم يسم فاعله من الإفعال الساكنات الأوائل التي مر ذكرها ، مثل أنطاليق به . فان زالت الضمة المارض لم يعتد به وبقيت الهمزة مضمومة ، مثل : أغثر ي . وكذا اذا عرض لما بعد الساكن عارض ضم لم يعتد به وظلت الهمزة مكسورة ، مثل : « إبننك صالح » ، و « إر مثوا » ، فضمة النون في الاول حركة اعرابية عارضة بسبب وقوع الكلمة مبتدأ ، وضمة الميم في الثاني حركة بناء عارضة بسبب القول بواو الجماعة .

واذا أشمت الضمة التي بعد الساكن بالكسر اشممت ضمة هميزة الوصل أيضاً ، فتلفظ « أ'نقيد ً » هكذا : « Unquda » .

وحكى النحاة أشياء تخالف ماذكر ، كضم همـــزة الوصــل مع «أسم» ، وكسرها مع مابعد ساكنه ضمـة أصلية . وكل ذلك شاذ ونادر ، ولعله لهجات لبعض القبائل غير المشهورة .

#### ٢ ـ الوقف

#### ۱ ـ تعریف الوقف :

هو السكوت على آخر الكلمة اختياراً لجعلها آخر السكلام .

#### ۲ – طرق الوقف :

للوقف طرائق شتى ، كنها جميعاً تطبيقات مختلفة لمبدأ عام واحـــد يقضي بمدم الوقف إلا على ساكن . وهذه الطرق هي :

آ ـ الوقف بدون تغيير: أي ان تقف على الكلمة من غير ان تحدث فى نهايتها تغييراً صوتياً من اي نوع ما . ولا يكون ذلك إلا في الكلهات الساكنات الأواخر ، مثل : « إجتهد تنجيح ـ جاء القاضي ـ رأيت الفتى ـ زيد يسمو ـ ك م ـ أجل ـ من ؟ . . . الخ ، ، هذا ، ولا يعتد بسكون التنوين وما اشبهه ، اذ هو واجب الحذف أو القلب كما سنرى .

ب \_ الوقف بالحذف : وهو أن تحذف من الكلمة صوتاً واحداً أو اكثر من أجل الوصول الى الساكن . فمن حذف الصوت الواحد حذف الحركة من المتحرك غير المنون ، مثل : « جاء الرجل جمرت الرجل ، مررت بالرجل مردت بالرجل ، ومن حذف الصوتين حذف التنوين والحركة في المنون المرفوع والمجرور، مثل : «جاءر جل ـ جاءر رجل ، مررت برجل ـ حمرت برجل ، مررت برجل . حمرت برجل . ومن حذف التنوين والحرور، مثل : «جاءر جل ـ جاءر رجل ، مررت برجل ـ حمرت برجل . همرت برجل . هم

ج ـ الوقف بالزيادة: وهو ان تزيد هاءً ساكنة تدعى هاء السكت على نهاية الكلمة التي تريد الوقف عليها ، إما لأنك لا تستطيع حذف حركتها واسكانها كما في : « ف بالوعد ـ بوعدك فيه ° » ، واما لأنك لا تريد حذف الحركة والاسكان كما في : « لم يخش زيد ـ زيد لم يخشه ° » ، وإما لفرض آخر كاظهار اللوعة والتفجع في مثل : « وا ولداه » .

د .. الوقف بالقلب: وهو أن تقلب آخر صوت من أصوات الكامة المسراد الوقوف عليها الى صوت آخر. وله مظاهر كثيرة: منها قلب تنوين المنصوب ألفاً ، مشل: « رأيت زيداً ﴾ رأيت زيداً ﴾ وقلب تاء التأنيث في الاسم المفرد هاءً، مثل: «جاءت فاطمة منه عليها الألف همزة في لغة ، مثل: « ضربها ﴾ ضربها » ، أو قلبها ياءً أو واواً في لغة أخرى ، مثل: « لدغتني أقمى به لدغتني آڤعتي آگاعتي آڤعتي آگاعتي آڤعتي آگاعتي آ

ه ـ الوقف بالتضعيف: وهو ان تضعف آخر الكلمة الموقوف عليها ، مثل : « هذا خاله به هذا خاله ، وهذه الطريقة قليله التطبيق ، ويتعللب تطبيقها توفر شروط كثيرة ، هي : أن يكون الحرف النهائي في الكامة متحركاً قبل الوقف ، وأن يكون ما قبله متحركاً أيضاً ، إذ لو كان ما كنا لامتنعت عملية التضعيف الأدائها إلى التقاء ساكنين ، شم

أن لا يكون الحرف النهائي حرف علة ولا همزة ، ثم أن لا تكون الكلمة من المنصوب المنون. وعلى ذلك فلا تضعيف في مثل: « أَجَـَلُ - رَيْدُ ـ الفتى ـ الكلاء ـ خالداً » .

و ـ الوقف بالنقل: وهو أن تنقل حـركة آخـر الكلمة إلى الساكن الذي قبله ، مثل : « جاء بتكثر من جاء بكثر ، . وهذه الطريقة نادرة التطبيق أيضاً ، ويتطلب تطبيقها توفر شــروط ، هي : أن يكون ما قبل الأخير ساكنا حتى يقبل حركة الأخير ، فلا نقل في مثل « رَجُل ، ، ثم ان يكون ما قبل الأخير صحيحاً ، فلا نقل في مثل : « يزيد » لعدم قبول حرف العلة للحركة ، ثم أن لا تكون الحركة المراد نقلها فتحة ، فلا نقل في مثل « شمـــمت الور°دَ » ، وأجازهُ الاخفش والكوفيون فقالوا ، « شمامت الورَدْ » ، ثم أن لا تكون الكلمة من المنصوب المنون ، فلا نقل في مثل « رأيت بكراً » ، إلا في لنــة ربيعة التي تحذف تنون المنصوب ، فعلى هذا تقول : « رأيت بَكَرَ ° ، ثم أن لا يؤدي النقل إلى دخول الكلمة في أوزان مرفوضة ، مثل: « نظرت إلى قنفنل عب نظرت إلى قنفيل ، وهذا حيثر عبد هذا حيثر ، اذ ليس في الاسماء وزن « فتُعيل » ولا وزن « فيمثّل » . فان كان الحرف الأخير همزة فقد تساهلوا في الشرط الأخير ، وفي شرط أن تكون الحركة المنقولة غير فتحة ، فأجازوا : ﴿ رأيت الْخَبُّ ۚ عَلَى الْحَبَّأُ ۚ ، هذا ر دال ہے ہذا ر داؤ ، فی بُطاہ ہے فی بُطبی ، ، هذاولا مجوز النقل فيما كان في آخره ادغام، مثل « الشدِّ، والعبرِّ » لأن نقل الحركة من ثاني المهاثلين الى أولهم يؤدي إلى فك الادغام .

ز ــ الوقف بالرَوم : وهو تقصير الحركة الى أقصى حد ممكن . وقد أجازه سيبويه في الحركات الثلاث : الضمة والكسسرة والفتحة ، أما الفراء فمنعه في الفتحة .

ح - الوقف بالاشمام: هو وقف بالاسكان يصحبه ضم الشفتين كما لو كانتا في وضع النطق بالضمة ، من غير ان يكون هناك تصويت من اي نوع . وقد اجمع الكل على انه لا اشمام إلا في المضموم والمرفوع فقط (۱) .

#### ۳ – قواهر الوقف :

ا \_ كل ما كان ساكناً في الوصل وقف عليه بسكونه ، مثل : « يا خالد اجتهد م ررت بالقاضي م مررت بالقاضي م مررت بالقاضي م أُجِك م نَعَم م . . . النح ، وبعض هذه الساكنات الأواخر ، كالمقصور والمنقوص ، يجوز فيها أمور اخرى ستأتي .

(١) يغلب على ظننا ان الروم والاشمام ليسا من طرائق العرب الصحيحة في الوقف ، بل هما نوع من المبالغة في النطق اعتاده القراء في تلاوة القرآن حرصاً على سلامة الاداء وعلى الامانة فيه ، ثم اخذ النحاة عنهم ذلك على أنه أسلوب عام في العرب . وانما يدفعنا الى هذا الظن أمور : أولها ان جميع النحاة قرروا ان الروم والاشمام قليلان ، بل هما في حكم النادر ، ونحن نعلم جيداً ما تعني كلة « قليل » والاشمام قليلان ، في ان يسمعوا شيئاً غريباً من عربي واحد قد يكون مصاباً بعاهة نطقية خاصة ، حتى يقيدوا ماسموا على أنه من « القليل » والثاني أن الروم يتناقض تناقضاً كلياً مع المبدأ النطقي العام في العربية ، وهو مبدأ عدم الوقوف على متحرك . والثالث ان الاشمام ليس صوتاً ، بل هو حركة عضلية بالشفاه فقط القصد متحرك . والثالث ان الاشمام ليس صوتاً ، بل هو حركة عضلية بالشفاه فقط المحمد أن يأتوا بحركات منه الى لغة الحكلام . ولا نعتقد أن العرب سخفاء الى حد أن يأتوا بحركات الحرس لاداء معانيهم أو فهمها ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة . والرابع ان سيبويه ، الحرس لاداء معانيهم أو فهمها ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة . والرابع ان سيبويه ، ولا دمناته عنها : « حدثنا بذلك عن العرب الخليل وابو الخطاب » . الكتاب اورد امثلته عنها : « حدثنا بذلك عن العرب الخليل وابو الخطاب » . الكتاب اورد امثلته عنها : « حدثنا بذلك عن العرب الخليل وابو الخطاب » . الكتاب

حل متحرك الآخر يوقف عليه باسكان آخره ، مثـــل :
 و يا أحمد من يا أحمد ، مررت بالرجل به مررت بالرجل ، لم أخش به أخش » . ويجوز في بعض المتحركات أمور اخرى ستأتي .

٣ \_ المنون المرفوع والمجرور يوقف عليها بحذف التنوين مع الحركة التي قبله ، مثل : جاء زيد ۗ ـــ جاء زيد ، مررت بزيد ٟ ـــمررت بزيد ، م

٤ - كل ما ختم بنون زائدة ساكنة مفتوح ما قبابها وقف عليه بقلب نونه الفآ ، يدخل في هذا نون تنوين المنصوب ، مثل : « رأيت زيداً ﴾ رأيت زيداً » ، فعو : « سآتيك إذاً ﴾ مثل : يك إذا » ، ثم نون التوكيد الخفيفة في بعض حالاتها ، مثل : « لنسفعنَ ، بالناصية ﴾ لنسفعنَ » .

القصور المنون يوقف عليه بحذف تنوينه ورد الفه التي كانت عذوفة ً لفظاً في الوصل ، مثل : « جاء فتي ً جاء فتي » .

٣ - كل اسم ختم بتاء التأنيث المربوطة يوقف عليه بقلب تائه هاءً ،
 مثل : « جاءت فاطمة م جاءت فاطمه ، يستوي في ذلك المنون وغيره .

٧ - كل الكلمات المبنية على حرف وإحد ، ولم تتصل بما قبلها التصالاً تاماً يجعل الكلمةين في حكم الكلمة الوّاحدة ، يوقف عليها بهاء السكت ويدخل في هذا افعال الأمر من اللفيف المفروق ، مثل : ق نفسك عيه ، في الوعد به فيه ، ، ثم هما الأمر من « رأى » ، مثل : « ر َ الرأي به رَه » ، ثم « ما » الاستفهامية الواقعة موقع الجر بالاضافة مثل : « مجيءَ م جئت به مجيءَ منه » . أما ما يتصل من هده الكلمات عا قبله اتصالاً تاماً فيوقف عليه بالسكون ، وهو « ما » الاستفهامية الكلمات عا قبله اتصالاً تاماً فيوقف عليه بالسكون ، وهو « ما » الاستفهامية

الحجرورة بحرف الجر ، مثل : « حتامَ تتهاون ــــ حتامُ » .

٨ - كلة « انا » يوقف عليها بزيادة ألف على آخرها ، اذ هي في الوصل بغير ألف ، هكذا ( أن ) .

ه ـ کلتا منکو ، وعلیهمی ، تحذف منها الواو والیاء . وکذلك
 بهی ، ولهو .

هذه هي كل قواعد الوقف التي يخضع لها الكلام العربي . واما ما يذكر في كتب الصرف مما لم نورده فلا يخرج عن ان يكون اما جوازات لمعض ما يخضع للقواعد التي ذكرناها ، واما ضرورات شعرية ، واما لنات خاصة لبعض القبائل العربية . وسنستوفي ذلك في الفقرة الآتية .

هذا ، وخضوع كلة لاحدى القواعد التي ذكرناها لا يمنع جواز خضوعها لقاعدة أخرى . وسنرى من ذلك اشياء كثيرة فيا سيأتي .

#### ٤ - جوازات وضرورات ولغات :

نذكر في هذه الفقرة اشكالاً من الوقف سمعت من العرب ، ولا تخضع للقواعد التي مر ذكرها :

جا رجل ہے جا رجل ، ۔ ، مردت برجل ہے ۔ ، رجل ، ۔ ، رایت رجل ہے رأیت رجل ، ۔ ، رایت ربط ، ۔ ، رایت ربط ، رایت ربط

هذه لنة ربعية في الوقوف على المنون مرفوعاً ومجروراً ومنصوباً .

جاء رجل ہے جاء رجلو ۲ – رأیت رجلاً ہے رأیت رجلا مررت برجل ہے مررت برجلی

وهذه لغة ازد السراة في الوقف على المنون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً كما زعم ابو الخطاب .

٣- إِذَنْ ﴿ إِذَنْ

هذا رأي المازني في « اذن » ، ومنع قلب نونها ألفاً ( انظر القاعدة الرابعة ) ، وأجاز المبرد الوجهين .

ع ـ المعلّى ــ المعلّ

هذه ضرورة شعرية ارتكبها لبيد بن ربيعة في قوله :

وقبيل من لنكير شاهد مهم رهط مرجوم ورهط أبن المعل (١)

<sup>(</sup>١) قاله يصف فيه مقاماً فاخرت فيه قبائل ربيعة قبيلة من مضر . ولكيز : قبيلة ، ومرجوم وابن المعلى سيدان من ساداتها .

جاء الفتى ہے جاء الفتاً م هذه حبلى ہے هذه حبلاً م اشتریت المعزى ہے اشتریت المعزاً م یضربہا ہے یضربہاً م

هذه لغة ضعيفة لم تنسب الى اصحابها ، وفيها تقلب كل الف همزة عند الوقف . سواء أكانت هذه الالف أصلية ام زائدة للتأنيث أو للالحاق كما مثلنا .

ہذہ حبلی ہے ہذہ حبلتی ٔ جاء المثنی ہے جاء المثنی ْ

وهذه لغة فزارة وناس من قيس : يقلبون كل ألف في الآخر ياءً . كذا قال النحاة .

٧ \_ هذه أفعى \_ هذه أفعَو

وهذه لنة لبعض طيىء : يقلبون الألف إلى واو ، ويجرون الوصل فيها مجرى الوقف . ويقلبها بعضهم ياء كما من في المثال السادس مع اجراء الوصل مجرى الوقف (١) .

<sup>(</sup>١) اجراء الوصل مجرى الوقف معناه معاملة السكلمة في حالة الوصل كما لو كانت موقوفاً عليها .

# ۸۔ هذي ہے هذه

هذه لغة بني تميم في الوقوف على كلة « هذي » .

هذا کتابی ہے هذا کتابے **9** هذا تمیمی ہے هذا تمیمج

وهذه لغة لبعض بني تميم : يقلبون الياء جياً سواء كانت خفيفة أو ثقيلة كما مثلنا . وقد يجرون الوصل فيها مجرى الوقف .

٠٠ \_ هذه شجرة به هذه شجرت

وهذه لغة ناس من العرب . كذا زعم ابو الخطاب .

۱۱۔ میات بے میاہ

وهذا جواز في كلة « هيهات » تشبيها لتائها بتاء التأنيث في الاسم المفرد .

١٢ \_ كيف البنونَ والبنات ـــ كيف البونَ والبناه

وهذه لغة ضعيفة لبعضهم : يقلبون تاء جمع السلامة هاءً في الوقف.

# ان ← انهٔ

وهذه لغة لبعض طييء : يقفون على « أنا » بهاء السكت .

وهده لغة في الوقف على «ما» الاستفهامية بهاء السكت بعد حذف الفها ، دون ان تكون في موقع الجر بالاضافة أو بالحرف كما هو شرطها . ولم تنسب هذه اللغة الى اصحابها .

يجوز في كل ما حذف آخره ، أن يوقف عليه بهاء السكت .

يجـوز في كل ما كانت حركته البنائية تشبه الحركة الاعرابية في جواز زوالها عن الكلمة في التراكيب المختلفة ، يجوز فيه أن يوقف عليه

بهاء السكت.

يجوز في كل ما كان عريقاً في البناء ، وكان آخره ألفاً ، ان يوقف عليه بهاء السكت .

يجوز الوقف بهاء السكت على ياء المتكام المفتوحة ونون النسوة والواو والياء من « هو وهي » . ويصدق هذا ايضًا على حرف « إنّ » سواء كان للتوكيد أو لمنى « نع » .

يجوز في المنقوص الساكن الياء أن تحذف ياؤه في الوقف ، أما

يجوز في ياء المتكلم الساكنة والمتصلة بالفعل ان تحذف في الوقف، أما المصلة بالاسم فحذفها ضعيف أجازه سيبيويه ومنعه آخرون لادائه الى اللبس.

حكى ذلك يونس وابو الخطاب عن الموثوق بعربيتهم .

هذه لغة لمعض العرب : يقفون على الهمزة المفتوح ما قبلها بحذّف حركتها ثم قلبها الى حرف علة يجانس حركتها التي كانت عليها .

وهذه لغتهم في الوقف على الهمزة التي قبلها ساكن : ينقلون حركتها الى الساكن قبلها ، ثم يقلبونها الى حرف علة يجانس الحركة المنقولة .

بجوز الوقف بنقل حركة الضمير الى الساكن قبله .

هـذه لغـة لبعض بني عـدي من تميم : اذا اجتمعت تاء التأنيث الساكنة مع ضمير الغائب المسكن للوقف حركوا التاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين .

حسكاه سيبويه عن بعض العرب : يقفون على الكامة مكتفين منها بحرفها الأول فقط مـع إضافة ألف إليه لبيانه .

# ٣ \_ النفاء الساكنين

المبدأ العام في الصوتيات العربية أنه لا يجوز التقاء الساكنين ، والواقع ان الكلمات العربية ، في اصل الوضع ، لا تجد في إحداها ساكنين يتجاوران (١) . لكن اصوات الكلمة ، كما ذكرنا قبل ، لا تثبت على حال ، بل هي في تبدل دائم يقتضيه التصريف والاشتقاق . يضاف الى ذلك ان الكلمات لم توضع لتستعمل مفردة ، بل لتكون اجزاء يرصف بعضها الى جانب بعض من اجل تأليف الجلل . وكل هذا وذلك يؤدي في كثير من الإحايين الى التقاء السواكن . فاذا تفعل العربية في مثل هذه الحال ؟ .

# ١ – يجوز التقاء الساكنين :

#### وذلك في حالتين :

آ \_ في الوقف مطلقاً ، مثــل : « درج الطيفـُـل ، ونظـرت الى القـُفـُـُـل ، وجاء بـَـكـُـر ، و مع ذلك فان كثيراً من العرب يكرهون هذا الالتقاء على الرغم من جريانه في الوقف ، فيفرون منه باحدى طرق ثلاث :

بتحریك الساكن الأول بحركة الثاني التي كانت له قبدالوقف:
 جاء البكثر من جاء البتكثر ، لم أضربه من لم أضربه ». ويسمون ذلك نقلاً.

<sup>(</sup>۱) وليس صحيحاً ما يقوله النحاة من ان « ليت ، بفتح التاء \_ وحيث بضمها ، والمؤمنون ، بفتح النون ، والولدان ، بكسرها » كانت ساكنات النهايات في أصل الوضع ثم حركت الاواخر فراراً من الساكنين ، فتاك دعوى باطلة ، ولا دليل لهم عليها .

٧ ـ بتحريك الساكن الأول بحركة من جنس حركة الحرف السابق له: « درج الطيفيل ، نظرت الى القُفْلُ » . ويسمون ذلك اتباعاً . ولا يلجئون إليه إلا إذا كانت عملية النقل تدخل الكلمة في وزن مرفوض . فاللام في كلة الطفل مضمومة لوقوع الطفل فاعلاً في الجملة ، ولو نقلت ضمتها الى الفاء لصارت الكامة « طيفتل = فيعتل » وهو وزن مرفوض في العربية مطلقاً ، سواء في الاسماء أو في الافعال . وكذلك الأمر في كلة « قُفُل » ، فلامها مكسورة لوقوع الكامة بجرورة بحرف الجر ، ولو نقلت كسرتها الى الفاء قبلها لصارت الكامة « قُفُيل = فُمُيل » ، وهو وزن مرفوض في الاسماء خاصة .

٣ ـ بتحريك الساكن الأول بالكسر جرياً على القاعدة العامة ، مثل : « ضَرَ بَتَـُه صَرَ بَتَـُه ، وقد مر في مبحث الوقف .

ب \_ يجوز التقاء الساكنين أيضاً اذا كان اولها حرف لين أو حرف مد(۱) . مثل : « أ التحسَن (۲) أخوك ؟ ولا الضا اللين (۲) ، تُمو د د ر (۲) الثوب ، يطيئ ب بكر ، د و يُبئب (۲) ه . ويشترط لذلك شيئان : أن لا يكون حرف المد أو اللين قابلاً للتحريك ، وان لا يكون قابلاً للحذف والتحريك مؤدياً الله الله أو ضياء المنى . واليك بيان ذلك مطبقاً على الامثلة :

- « T لحسن أخوك ؟ »: التحريك هنا غير جائز لأن الالف

<sup>(</sup>١) يقصد بحرف اللين الواو والياء المسبوقتان بحركة لا تجانسها ، مثل : « بيت ، بسكون الياء ، قول ، بسكون الواو » ، وقد سمينا الصوت الذي من هذا النوع فيا مضى بشبه الطليق . اما حرف المد فهو الألف أو الواو أو الياء مسبوقات بحركات تجانسها ، مثل : « باپ ، بفتح الباء ، سوق ، بضم السين عيد ، بكسر العين » . وسميناها فيا مضى بالطليقات الطويلة .

<sup>(</sup>٢) فضلنا كتابة هذه السكامة على خلاف قواعد الرسم ليظهر للقارىء التقاء الساكنين .

لا تقبل الحركات . والحذف غير جائز ايضاً ، اذ لو حذفت الالف وقلت : « أَلْتَحْسَنُ أَخُولًا » ، لضاع معنى الاستفهام .

- « ولا الضاليّين » : التحريك هنا غير جاز أبضاً ، لأن الالف لا تقبل الحركات ، ويمتنع الحذف أيضاً ، لأنك لو قلت : « الضليّين » ، لفقدت الكامة معناها الصرفي الذي كان لها بالألف ، وهذا المعنى هــو كونها اسم فاعل من فعل « ضل » .

- « تشمود الثوب » : التحريك غير جائز لان الواو حرف مد عنا ، فشأنه كشأن الألف ، والحذف غير جائز ، لأن أصل هذه الواو ألف في المبني للمعلوم : « تماد دنا الثوب » ، وهذه الالف زيدت لمنى المشاركة ، وحذفها أو حذف الواو التي حلت محلها في المبني للمجهول يؤدي الى ضياع ممنى المشاركة .

- « يطيّب مكر » : التحريك غير جائز لان الياء حرف مد هنا ، والحذف غير جائز أيضاً ، إذ لو قلت : « يطب مكر » لا لتيست صيغة الرفع بصيغة الجزم .

- « دُو َيْبَّة » : لا يجوز التحريك ههنا ولا الحذف ، لان كلا منها يؤدي الى أن تفقد الكامة معنى التصغير بفقدانها الوزن التصغيري نفسه (١) .

وحتى هينا أيضاً ، فان بعض العرب يستكره التقاء الساكنين ، فيحتال للتخلص منها بأن يقلب الألف الى همــزة ثم يحرك الهمزة ، وعلى هذا قرأ عمرو بن عبيد: فيومئذ لا يُسألُ عن ذَنْبيه إِنْسُ ولا حَا َنَّ ، ،

<sup>(</sup>١) دويبة : تعمغير « دابة » .

وعليه قرأ أبو ايوب السختياني : « ولا الضأ لسّين » ، وعليمه أنشد ابو الفتح بن جني :

. . . . . . . . . . إذا ما الغوالي بالعبيط احْمَأْرَّت ِ .

إلا ان هذه الحيلة اذا جازت مع الالف فانها لاتجـــوز مع الواو والياء .

#### ٢ - يجب التخلص من النفاء الساكنين:

اذا التقى ساكنان على غير الشــروط التي مرت في الفقرة السابقة وجب التخلص من التقائها باحدى الطرق الآتية :

ب \_ تحریك الساكن الأول اذا لم یكن حرف مد ، مثل : « قَدَ انْكَسِر ہے قد انْكسر ، .

ج \_ تحريك الساكن الثاني اذا تعذر تحريك الأول . ويحدث ذلك

<sup>(</sup>١) كتينا الكامة على الطريقة العروضية ليظهر للقارىء التقاء الساكنين .

في الادغام ، مثل الأمر والمضارع الحجزوم من فعل (شد") : «شنه د ، منه الأمر والمضارع الحجزوم من فعل (شد") : «شنه د ، لم يتشنه د ، ه فتحريك الأول ، كما ترى ، سيؤدي الى فك الادغام ، لكن وهو مايفعله اهل الحجاز ، فيقولون : « أشنه د ، لم يتشنه د ، ه كن بني تميم الحريصين جدداً على الادغام يفعلون العكس ، فيحتفظون للأول بسكونه من اجل اتمام عملية الادغام ، ويحركون الثاني بدلاً من تحريك الأول ، فيقولون : « شنه د ح شنه ، و م يتشنه د ح لم يتشنه .

ويحدث ذلك ايضاً اذا كان تسكين الأول حادثاً لغرض قصد إليه المشكلم، وهو دائماً غرض تخفيف صوتي. وبيان ذلك أن بني تميم يستثقلون وزني « فعيل » و « فعيل » ، فيسكنون كل عين مكسورة أو مضمومة في الثلاثي ، فيقولون « كتيف » و « عضيه » بدلاً من « كتيف » و « عضيه » من فعل اشبه صوتياً وزن « كتيف » (۱) ، مثل الفعل « لم يتليه » ، والجزء « طلبق » » من فعل « إنطلبق » ، أسكنوا الهين في الفعلين فقالوا: «لم يليه » و « انطلبق » ، في في هذا ساكنان ، فيتخلصون من اجتماعها بتحريك الثاني ، فيقولون: « لم يله » و « إنطلاق » ، اذ لو حركوا الأول ، كم هو الأصل ، لنقض الغرض الذي قصدوا إليه من تسكينه ، وهو غرض التخفيف كما لنقض الغرض الذي قصدوا إليه من تسكينه ، وهو غرض التخفيف كما

#### ٣ - مركات الفراريمن الساكنين :

قلنا إنه اذا اجتمع ساكنان فسروا من اجتماعها بتحريك احدها:

<sup>(</sup>١) قلنا صوتياً ولم نفل صرفياً ، لأن الوزنين الصرفيين للسكامتين مختلفان ، فوزن « كتف » ، بفتح الفاء وكسر التاء ، هو « فعل » ، بفتح الفاء وكسر العين ، أما وزن « يلد » ، بفتح الياء وكسر اللام ، فهو « يعل » ، بفتح الياء وكسر العين .

فأي الحركات تستعمل لهذا الغرض ؟ .

هناك كما نعلم ثلاث حركات : الكسرة والضمة والفتحـة . ولبكل منها مواضع في امر الفرار من الساكنين :

١ - الكسرة : وهي الاصل في عملية الفرار من الساكنـين ،
 مثل : « قد اجْتهد ﴾ .

> - الفتحة : ويجب استمالها في المدغم إذا وليته « هـا » ، مثل : « رُدُّها وشُدُّها » . ويغلب استعالها مع « من ه اذا التقت بلام التعريف ، مثل : « من النبيت ، أما اذا التقت بساكن آخر غير لام التعريف ، فالاشهر استعال الكسرة معها ، على الاصل ، مثل : « من ابنك » .

٣ \_ الضمة : وتجب في المدغم المتصل بالها ما المضمومة ، مشل : رُدُّهُ و مُشدَّهُ ، و و تفضل على غيرها مع ميم الجمع ، مثل ، « عليه السلام » ، ومع « مذ » ، مثل : « مذ اليوم » ، ومع واو الجمع ، سواء كانت ضميراً أو كانت علامة اعراب ، مشل : « إخشتو الله » و « مصطفو الله » .

هذا ، وقد وردت عن العرب اساليب أخرى في التحريك تخالف ما ذكرنا ، وكلها من نوع الجوازات والترجيحات واللغات الخاصة ببعض القبائل ، وسنستوفي كل ذلك في الفقرة الآتية :

#### ٤ - جوازات ولغات :

نذكر في هذه الفقرة اشكالاً من التقاء الساكنين سمعت من العرب

ولا تخضع للقواعد التي مر ذكرها :

١ ـ ( حلقتا° الْبطان ) : التقى ساكنان على غير حدها . وهو من الشاذ .

٣ ( 'قم َ الليل َ ) : فتحت الميم بدلاً من كسرها . وهي قراءة شاذة .

٤ - ( عليه عليه الذية ٢ ): كسرت ميم الجمع لاتباع الهاء المكسورة قبلها . وهي قراءة ابي عمرو بن العلاء .

٥ ـ ( مذ اليوم ) : هـذا جائز في « مذ » ولكنه قليل .
 والضم اشهر .

٢ - (قالت من الما الكرم الما المنه الكرم الكرم الكرم الكرم الكرم الله الما بعد الساكن الثاني ضمة اصلية . اما اذا كانت المنه عارضة بسبب الاعراب أو البناء فأداة الفرار من الساكنين هي الكرم فقط ، مثل : وهل السمنة أحمد ؟ » و «قالت الرموا » . فان عرض للضمة الاصلية التي بعد الساكن الثاني ما ازالها لم يعتد بذلك وظل التحريك بالضم للفرار من الساكن الثاني مثل : «قالت اعزي » ، اذ الاصل بالضم للفرار من الساكن الثاني . وكل ذلك بشرط أن تكون الضمة بعد الساكن الثاني . وكل ذلك بشرط أن تكون الضمة

 <sup>(</sup>١) التقت حلفتا البطان : مثل تقوله العرب اذا اشتد الكرب وتفاقم الصر ،
 وذلك لانهما لا تلتقيان إلا عند غاية هزال البعير ، أو فرط شد البطان .

التي بعد الساكن الثاني هي والساكن الذي قبلها في كلسة واحدة. فان كان الساكن الثاني من كلة ، والضمة من كلة أخرى رجع الى الاصل في التحريك ، مثل : « إن الحشكم ، اذ تعتبر لام التعريف كلة مستقلة بنفسها .

٧ - ( لَـُو ُ ار ْتَفَعَ ) : حركت واو « لو » بالضم بــدلاً من الكــر تشبيها لهما بواو الجمع . وهو قليل .

٨ - ( إ ْ خَــَشُوا ِ الله ): حركتواو الجمع بالكسربدلاً من الغم تشبيها لها بواو « لو ». وهو قليل .

ه \_ ( مد ً \_ مند ً \_ مند ً \_ مد ً ): تجوز التحريكات الثلاثة عند بني قليم . والكسر اقلها .

۱۰ ــ ( َعَضَّ ــ 'مدُ ۚ ــ عَيْرِ ّ ) : تحريكات على الاتباع . وهي جائزة عند بني تميم .

١١ ــ ( مُدَّ ــ عَـض ـ عيز ) : التحريك بالكسر مطلقاً .
 وهي لغة كعب وغني .

۱۲ ـ ( رُدِّ ابْنك ) : التحريك بالكسر ههنا أشهر لمجيء ساكن بعد المدغمين .

١٣ \_ ( رُدُّ ابْنك ) : وبجوز التحريك بالفتح عند بني اسد .

١٤ \_ ( رده ابنك ) وهذا جائز ايضاً إلا انه اقــل الثلاثــة . وقيل: هو شاذ. ١٥ - ( رُديِّه ِ ) : ورد ذلك في بعض اللغات . والاصل الضم ، كما مر .

١٦ - ( رُدُّهُ ) : الجازء ثعلب . والاصل الضم ، كما مر .

١٧ - ( ر دُتْ ) : الاصل في المدغيين ان يحرك اولهما اذا سكن الثاني لعارض ، فيفك الادغام . وهذا مارأينا الحجازيين يصنعونه ، كما في : « الشداد ، ولم يشداد ، الا ان بني تميم يحتفظون بالادغام ويتخلصون من التقاء الساكنين بتحريك الثاني ، فيقولون : « شد ولم يشد » ، الا ان يكون سكون الثاني لمقتض قوي جداً يقتضيه ، مثل اتصال الفعل بضائر الرفع المتحركة ، فعندئذ يحركون الاول ويفكون الادغام ، فيقولون : « ر د د ث ، ر د د ث ، ر د د ث ا . . . الح » . غير ان بعض العرب يظل مصراً على الادغام حتى في هذه الحالة ، فيقول : « ر ر د ت ، . حكاه الخليل وغيره عن اناس من بني بكر بن وائل وغيره . ولم يقبلها السيرافي ، وقال : هذه لفة رديئة فاشية في عوام اهل بغداد .

١٨ - ( مينَ ابْنك ) : حكاه سيبويه عن جماعة من الفصحاء .

١٩ – ( مين ِ النَّبيت ) : حكاه سيبويه وقال : ليس بمشهور .

٣٠ - ( عَنْ الرجل ) : حَكاه الاخفش ، وقال : هـي لغة خبيثة .

۲۱ – ( منثه مسنه ) : تحریك بالنقل جائز . وقد مر.

۲۲ - ( ضَرَ بَتْهُ ﴿ ﴾ ضَر بَتْيه ﴿ ) : تحریك بالكسر كان لبني عدي من تميم .

۳۳ ــ (ولا الضّاَ لَدّين، ولا جِنا َن ): فرار بالهمز والتحريك وقد من .

#### ٥ \_ خاتمة :

رأينا فيا سبق أنه أذا التقى ساكنان وأولهما خرف مد لا يؤدي حذفه ألى لبس حذف ، مثل : « عدا هـ عدات هـعَدَت فاطمة » . والمسألة الآن كما يلي : أذا تحرك الثاني لسبب ما فهل يرجع حرف المدوف ، الواقع أن العربية لها سلوكان في هذا الشأن ، فأحيانا لا ترجع المحذوف كأنها لا تعتد بهذا التحريك الطارىء ، مثل : « عدا هـ عدات هـ عدات

<sup>(</sup>١) ليس لهذين السلوكين أسباب ظاهرة . اما تعليلات الصرفيين في هسذا الشأن فكامها اوهام لا أساس لها من الواقع . وعلينا فقط ان نحفظ هذه التصريفات كا جاءت بها اللغة .

# ٤ - تخفيف الهمذة

الهمزة ، كما رأينا في فصل الاصوات العربية ، حبيس حنجري انفجاري ، يحدث من التحام الوترين الصوتيين ثم انفصالها فجأة . هذه الآلية تقتضي المتكام جهداً اكبر من اي جهدد يبذله في نطق الاصوات الأخرى . ولهذا لا تجد الهمزة في أي لسان الا في العربية الشالية . نعم قد توجد الهمزة في الفرنسية وفي غيرها ، ولكنها دائماً في صدر الكلمة ، ولا تنطق إلا في ابتداء الكلام ، اما في الادراج والوصل فهي دائماً إما غففة وإما مسهلة . حتى العرب الشهاليون ليسوا متفقين في امر الهمزة ، فمنهم من يخففها مطلقاً ، ويسمون بأهل التخفيف ، وهم قراء الكوفة ، ومنهم من يحققها علمة أخرى ، وهم بنو تميم .

ولا بد قبل البحث في قواعد التخفيف من تفسير بعض المطلحات:

#### مصطلعات:

۱ ـ تحقیق الهمزة : ویسمی النبر ایضاً (۱) ، وهو نطق الهمزة کما هی من غیر تنییر فیها .

٧ ـ تخفيف الهمزة : ويشمل حذفها ، كما في : ﴿ مُسْأَلُنَةُ عَالِمُ

<sup>(</sup>١) النبر ههذا هو غير النبر الذي مر ذكره في فصل الصوتيات العامـة . فهــو هناك يعني نشاطاً فجائباً يعتري اعضاء النطق اثناء التلفظ بمقطع ما من مقاطع الــكامة . راجع الفصل المذكور .

مَـسَـلــَة ، ، وقلبها الى حرف آخر ، كما في : « مُـوَّمن ــــ مُـومن ، ، وتسهيلها . وسيأتي شرح التسهيل .

٣ - تسهيل الهمزة: ويسمى بنطقها بين َ بين َ . وهو على نوءين: بين َ بين َ المشهور ، وهو ان تحذف الهمزة وينطق بحركتها فقط ، مثل: « أَإِنْ هِ أَ بِنَ البعيد ِ ، وهو ان تحذف وينطق مكانها بحركة من جنس حركة ما قبلها ، مثل: « سَتُسِل هِ سَرُ نُ لَ » .

وبعد هذا لا بسد من الاشارة الى ان للهمزة في الكلام اوضاعاً مختلفة ، فهي إما في ابتداء الكلام وإما في ادراجه ، وهي اما مفردة واما مع همزة اخرى ، وهي اما متحركة وإما ساكنة ، وهي اما بعد متحرك وإما بعد ساكن . ولها في كل وضع من هذه الاوضاع احكام خاصة في التخفيف وعدمه . واليك تفصيل ذلك :

## ١ - الهمزة مفردة في إشراء السكلام :

وهذه یجب (۱) تحقیقها بلا خلاف .

### ٢ - الهمزة في الادراج مفردة ساكنة:

وہذہ یجوز (۱) ان تقلب الی حرف مد من جنس حرکہ ما قبلہا، مثل : « رَأْس ہے رَاس ، بُؤْس ہے بوس ، بِئْر ہے بیر ،

<sup>(</sup>١) اذا قلنا « يجب » كان معنى ذلك ان جميع العرب متفقون على هذا الحسكم ، واذا قلنا « يجبوز » كان معنى ذلك ان اهدل التحقيق يحققون واهل التخفيف يخففون .

### ٣ - الهمزة في الادراج منعركة بعد ساكن:

آ ۔ إِن كَانَ السَّاكُنَ قبلها صحيحاً جَازِ حَذَفُهَا وَنَقَلَ حَرَكَتُهَا الى السَّاكُنَ قبلها ، مثل : « مسَّالَة » .

ب \_ إذا كان الساكن قبلها واواً أو ياءً تقبلان الحركة ، لأنها أصليان ، أو لأنها زائدان لغير معنى صرفي (١) ، كان حكمها كحمك سابقتها ، أي تحذف وتنقل حركتها الى الساكن قبلها ، مثل : « حَوْ اَبْتَه حَوْ اَبْتَه حَوْ اَبْق فَلْ الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَدْف و الله عَدْف و « أبو أَيْتُوب ﴾ .

ج \_ اذا كان الساكن قبلها واواً أو ياءً مزيدىين لمعنى صرفي (١) جاز قلب الهمزة واواً أو ياءً ثم إدغامها ، مثل : « رديئة ، وديئة » و « مقروءَة ، ب مقروءَة ، .

د \_ اذا كان الساكن قبلها ألفاً لفظت بين بين المشهور ، مثل : « بائيس ــ با ـ س » .

هـ اذا تطرفت بعد الالف حذفت، مثل: ويشاء ـ يشاه . أما اذا كانت منصوبة منونة فلا تعد متطرفة ، بل متوسطة ، ويسري عليها احكام المتوسطة بعد الساكن .

<sup>(</sup>١) الزائد لمعنى صرفي مثل الواو في « مقروء » التي لمعنى اسم المفعول ، والياء في « رديء » لمعنى الصفة . وهذه الحروف لا تقبل الحركة ، لان تخريكها يذهب بصيغة الكامة ، فتفقد بذلك المعاني الصرفية التي زيدت الحروف من اجلها .

<sup>(</sup>٢) الحوأبة : الدلو الواسعة .

#### ملاحظتان :

۱ - اوجب کل العرب حــذف الهمزة ونقل حرکتها الی الساکن قبلها في فعلي « رأی » مضارعاً وامریاً ، و « أری » ماضیاً ومضارعاً وامریاً : « یَـرْ َ أَی ہے یَـرَی ، َ أَرْ َ أَی ہے اُرَی ، یُـرْ ثَی ہے یَـری » .

٧ - اذا نقلت حركة الهمزة الى لام التعريف الساكنة وحذف ، لم يعتد بتحريك اللام ، وظلت قواعد الابتداء والتقاء الساكنين سارية عليها ، فتبقى لها همزة الوصل : « ألا حمر ب الكحثمر » ، كما يهرب من الساكنين بتحريك ما قبل اللام : « مين الاحثمر ب مين لحدف همزة الوصل أما مع فعل « استأل » فقد اعتد سيبويه التحريك فحذف همزة الوصل التحرك السين : « سكن » ، واجاز الاخفش عدم الاعتداد فابقى همزة الوصل : « إسك » . واعتد الجميع التحريك في « عاداً الاولى ب عاد لولى » في يحركوا نون التنوين بالكسر لالتقاء الساكنين ، بل ابقوا نون التنوين ما كنة وادغموها في لام التعريف المتحركة من كلة « الأولى » .

### ٤ - الهمزة في الادراج متعركة بعد متعرك :

اذا نظرنا الى حركات الهمزة المحتملة ، وهي ثلاث ، والى الحركات المحتملة للمتحرك قبلها ، وهي ثلاث ايضاً ، كان للهمزة تسميمة أوضاع ، هذه احكامها :

۱ \_ اذا کانت مفتوحة بمـــد ضم جاز قلبهـــا واواً ، مثل : « مُثَوِّحِنَّل ــــ مُوَحِثَّل » .

اذا كانت مفتوحة بعد كسر جاز قلبها ياء ، مثل : « ميشة ميئة » .

سے اذا کانت غیر ما ذکر سے لت بین بین المشہور ، مثل :
 سٹیل ہے سٹے ل ، مستہز ِ ٹون ہے مستہز ' ون ، سئیم ہے سے م ... الخ ، .

### الهمزنان في كلمة واحدة :

اذا التقت همزتان في كلة واحدة فالتخفيف للثانية فقط . واوضاع هذه مع ما قبلها ثلاثة : ساكنة بعد متحركة ، ومتحركة بعد ساكنة ، ومتحركة بعد متحركة . واليك احكام كل :

١ - الساكنة بعد المتحركة: يجب تدبيرها بحركة ما قبلها ، أي قلبها حرف علة من جنس حركة ما قبلها ، مثل: و أ أدم ـ آدم ، إنّت به أو تمن من و أدن عن ذلك فعلا الأمر من و أخذ و أكل ، فقد التزموا فيها الحذف لا التدبير: و أؤ خذب خذ ، أؤ كل به كثل ، أما الأمر من و أمر ، ففضلوا معه الحذف ان كان في الابتداء ، مثل: و مثر أخاك بالاجتهاد ، و فضلوا الاثبات ان كان في الادراج ، مثل: و قلت لك اؤ م .

۲ \_ المتحركة بعد الساكنة: تثبت وتدغم ، مثل: « سأال ، سنُو "ال » .

تكرم ». د ـ اذا تطرفت الهمزتان في اقصى الجموع قلبتا ياءً والفآ وجوباً ، مثل : « خطيئة ـــ خطائيء ـــ خطايا (١) .

# ٦ - الهمزمان في كلمتين:

الهمزتين في الكامتين اوضاع مختلفة ، فقد تكونان في كلتين مستقلتين تماماً ، مثل : « قرأ أخوك » ، وقد لا يكون لاحدى الكلمتين استقلال تام ، وهذا شأن همزة الاستفهام مع الكلمة المتصلة بها ، مثل : « أأخذ الولد كتابه ؟ » ، وقد تكون الهمزتان متحركتين ، أو تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة ، ولكل وضع من هذه الاوضاع احكام :

المستفهام همزة قطع عدت الممزتان كأنها في كلة واحدة ، وسسرت عليها في التحفيف احكام الهمزتين المجتمعتين ، إلا ال التحقيق ههذا أعلب من التخفيف ؛ أما إن كانت الهمزة الثانية همزة وصل مضمومة أو مكسورة فتحذف ، مثل : « أ إصطفى ؟ ، أ أستتُخرج ؟ ب أستتُخرج ؟ من اللتباس ، بل تقلب ألفاً ، مثل : « أ ألاحسن أخوك عدراً من الالتباس ، بل تقلب ألفاً ، مثل : « أ ألاحسن أخوك ؟ » . وقد الدلك في مبحث الابتداء فراجعه .

#### ٢ ـ الهمزتان متحركتان في كلتين مستقلتين : اختلف النحاة

<sup>(</sup>١) يرى الصرفيون ان قلب هانين الهمزتين الى (يا) لم يجر على سرحلة واحدة كما قررنا نحن ، بل جرى على سراحل متعددة تخيلوها واختلفوا فيها اخلافاً كبيراً . وفي رأينا أن كل ذلك ضرب من الخيال لا يفيد لغة ولا متعلماً .

والقراء والعرب في هذا الوضع اختلافاً كبيراً ، فأبو عمرو يخفف الأولى فقط : « رَدُوَ أَخُوكُ ﴾ (١) ، والخليل يخفف الثانية فقط : « قرأ أبوك ﴾ وراء الكوفة وابن عامر يحققون الاثنتين : « قرأ أبوك ﴾ قرأ أبوك ﴾ ، أما اهل الحجاز فبخففون الاثنتين معاً : « رَدُوْ أَخُوكُ ﴾ ، أما حوك (٣) » .

٣ - الهمزتان ساكنة فمتحركة في كلنين مستقلتين: وههنا اختلفوا ايضاً ، فاهل الحجاز يخففونها مماً ، والكونيون يحققونها مماً ، وبعض العرب يخفف الأولى فقط، وتحرون يدغمون الأولى في الثانية : « لم يقر أ أبوك به لم يقر أ أبوك » . حكى ذلك ابو زيد عن بعض العرب .

#### ٧ - لفات وجوازات وقراءات :

استكمالاً للبحث سنسرد في هذه الفقرة كل ما جاء من انواع التخفيف كما لا ينطبق على القواعد التي ذكرناها . واكثره لغات ولهجات خاصة ، أو قراءات شاذة ، أو حالات اجازها النجاة اعتماداً على القياس :

۱ – (أو° أنت ﴾ أو ثنت ): حكاه سيبويه عن العرب، واشترط له ان تكون الهمزة مفتوحة بعد واو أو ياء ساكنتين ، سواء أكان ذلك في كلمين ، أم كان في كلمة واحدة ، مثل : « سو°أة ﴾ سوّة ، جيئــّل

<sup>(</sup>١) المخفف للأولى فقط يطبق عليها أحـــكام الهمزة المفردة في الـكامة ، فراجعها .

<sup>(</sup>٢) المخفف الثانية فقط يطبق عليها قواعد الهمزة المفردة المتحركة بعد حرف متحرك ، فراجعها .

<sup>(</sup>٣) المحفف اللاثنتين معاً يطبق على كل واحدة احكام الهمزة المفردة .

→ جَيَّل (١) ». وهذه الواوات والياءات قابلات للتحريك، فكان حقها ان تنقل إليها حركة الهمزة ثم تحذف الهمزة .

٢ - ( هو لن يحييثنَك ب لن يحييثك ): حذف الهمزة بنير نقل لحركتها الى الساكن قبلها مع ان الحركة فتحة وهي خفيفة على الواو والياء.
 حكاء سيبويه .

٣ - ( هو يجيئتك هو يحيثك ): حذف بغير نقل لاستثقال الضمة على الياء . حكاه سيبويه .

٤ - (قالَ إسْدحاف ـــ قالِ اسْدَحاق) : نقلت حركة النفصلة
 الى المتحرك قبلها بحركــة بنائية لا أعرابية . حكاه السيرافي ووصفه
 بالشذوذ .

و \_ ( قال َ إِسْتَحَاق \_ حِ قَال َ اسْتَحَاق ) : حَــذَف بِغير نَقَل .
 حكاه السيرافي .

٣ \_ ( ما أشد"ك! \_ \_ ما شد"ك! ): اجاز بعضهم حذفها منفصلة بعد الف في الكلمة السابقة .

٧ \_ ( أناس ــــــ ناس ) : حذف سماعي بغير ضابط ولا علة .

٨ - ( َأَرَأَيت ؟ به َأَرَيْتَ ؟ ) : هذه قراءة الكسائي في كل
 ما أوله همزة استفهام من فعل ه رأى » مسنداً الى التاء أو النون .

<sup>(</sup>١) الجيثل : الضبع .

هـ ( صاح هل رَيْتَ (۱) ... ؟ ) : قاسها الشاعر على همزة
 الاستفهام كما في قراءة الكسائي .

١٠ ــ ( يستألون ــــ يأسلون ): تخفيف بالقلب لا بالحذف. وهو تخفيف غريب .

۱۱ ـ ( رفَأَتُ ـــ زَفَوْتُ ، قَرَأْتُ ــ قَرَيْتُ ): جوزه الكوفيون وابو زيد من البصريين . وحكم عليه سيبويه بالرداءة .

۱۲ \_ ( الكمثأة ـــــــ الكماة ) : اجازه الكوفيون . وحكاه صيبويه وقال : هو قليل .

- ( أري عيني ما لم ترأياه  $^{(7)}$  ) : ضرورة شعرية .

المستهز أُمُون ﴿ المستهز يُون ، سَمُمُول ﴾ المستهز يون ، سَمُمُول ﴾ المدا رأي الأخفش ، يقلبها ياء محضة اذا كانت مضمومة بعد كسر ، وواواً محضة اذا كانت مكسورة بعد ضم .

١٥ - ( مستهز أنون ـــــ مستهز ـ ون ، سُمُّيِل َ ــــ سُــُـُل َ ) : رأي للاخفش ايضاً في تسهيلها بين بين اليميد .

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت لاسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مرة ، تيم قريش. وتمامه : صاح هل ريت أو سممت براع در في الضرع ماقرى في العلاب ؟ قرى : جمع . العلاب : مفردها علبة ، بضم المين ، وهي الوعاء من جلد أو خشب . وللبيت في اللسان والأغاني روايات أخر ليس فيها شاهد على ما نحن فيه .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت لسراقة البارقي وعجزه · كلانا عالم بالترهات » .

۱۹ - ( سَأَلَ ﴾ سَال ، كؤوس ﴾ كووس ، مستهزئين ﴾ تقلب المفتوحة بعد فتح الفاً ، والمضمومة بعد ضم واواً ، والمكسورة بعد كسر ياءً . قال سيبويه : ليس ذا بقياس متلئب ، بل هو سماعي .

١٧ - ( جاء الواجييء ﴿ جاء الواجي ): جائز في الشعر ، سماعي في النثر .

۱۸ - ( الأحثمر ﴾ الاستحمر ، الأرض ﴾ اللَّوض ): حكاه الكسائي والفراء .

١٩ - ( اللهم اغفر لي خطائئي خطائئي ): تحقيق للمتطرفتين
 في أقصى الجموع . حكاه ابو زيد عن بعض العرب . وهـــو وجه ثالث
 للهمزتين المتحركتين في كلة واحدة . راجع الوجهين القياسيين فيا مر .

. > \_ ( أَئْيِمَةَ ﴾ : وهذا وجه رابع لهما أخـــذ به بعضهم .

٧٧ - ( أَمُّةَ ﴾ آمُّة ): وهذا وجه خامس لهما اخذ به بعضهم.

٧٧ ـ ( ذؤابة ــــ ذأ اثب ــــ ذوائب ) : هــــذا قلب واجب ولكنه على غير قباس .

سه \_ ( أولياء 'أولئك \_ أوليا 'أولئك ، جاءَ أشراطها \_ حا آشراطها ، من الساء إن \_ من السا إن ): نقلت هذه القراءة عن ابي عمرو ، ومؤداها ان تحذف أولى الهمزتين في الكلمتين اذا اتفقتا في الحركة .

### ٥ ـ الامالة

#### ملاحظات:

الله الصوت على المناه المالة المالة الله الصوت الله المالة المالة الله المالة الله المناه المناه الله الله المناه الله الله المالة الله المالة من أحد هذين الصوتين ، واذا قيل « إمالة الدال أو اللام ... النح » قصد بها الحاق صوت الامالة بهذه الحروف .

٧ \_ الامالة على درجات ، فمنها القوي الحاد الذي يقرب جداً من الكسرة ، وهذا الذي يسمى وحــده و إمالة »، وهو المقسود بالبحث ، ومنها الضعيف القريب جداً من الفتحة ، وهذا لا يسمى امالة ، بل يسمى و بين الففلين »، أو ترقيقاً .

٣ \_ الامالة ليست لغة جميع العرب ، فأهل الحجاز لا يمياون ،
 ولا سيا قريش ، وأشد العرب حرصاً على الامالة هم بنو تميم .

ع \_ قواعد الامالة عنا، قبيلة ليست كقواعدها عند قبيلة اخرى . قال سيبويه في كتابه (ج ٣ ص ٣٦٣): « واعلم انه ليس كل من أمال الالفات وافق غيره من العرب ممن يميل ، ولكنه قسد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه ، فينصب (٢) بعض ما يميل صاحبه ، ويميدل

<sup>(</sup>١) راجع فقرة ( الأصوات الفرعية ) من الفصل الثاني ( اصوات العربية ). (٢) يقصد بالنصب عدم الامالة .

بعض ما ينصب صاحبه ، وكذلك من كان النصب من لنته لا يوافق غيره ممن ينصب ، ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأوليين في الكسر (١) . فاذا رأيت عربياً كذلك فكلا ترينته خلط في لنته . ولكن هذا من امرهم ، اه .

و \_ قواعد الامالة التي سنذكرها بمـــد قليل ليست خاصة بقبيلة معينة ، بل هي لجميع القبائل التي كانت تميل . ومن المؤسف اننا لانستطيع ان غيز منها ما كان خاصاً بتميم عما كان خاصاً بغيرها ، لان النحاة القدماء ساقوا لنا هذه القواعد كلها دون تمييز . صحيح انهم قووا بعض الامالات وضعفوا بعضها الآخر ، إلا انهم لم يكونوا منطلقين في ذلك من مبدأ اعتهاد لغة قبيلة معينة ، بل كان حكمهم بالقوة أو بالضعف بنسبة قرب الامالة من اصولهم التي اصلوها لأنفسهم أو بعدها عنها . لهذا يبدو اننا مضطرون الى الاخذ بالمبدأ الذي اخذ به القدماء من النحاة ، وهو اعتبار اللهجات العربية جميعاً اشكالاً جائزة ومقبولة فيا نسميه بالعربية الفصحى .

#### آ \_ امالة الالف : فواعدها واسبلها :

رأينا فيا سبق أن اصوات الكلام ليست منعزلة ، بل يؤثر بعضها في بعض فيخلع عليه صفة أو اكثر من صفاته بحيث يجعله مشله أو قريباً منه . وسمينا هذه الظاهرة بظاهرة التاثل ، وضربنا لها مثالاً الاصوات المطبقة كيف تؤثر في تاء الافتعال اذا جاورتها فتقلبها طاء ، نحو : « اصدم على اصطدم » . وليست الامالة في حقيقتها إلا شكلاً من اشكال ظاهرة التاثل ، فكلها اجتمعت كسرة وفتحة اثرت الاولى في الثانية فحولتها الى

<sup>(</sup>١) يقصد بالكسر الامالة .

إمالة ، سواء كانت الكسرة قصيرة ، أو طويــــلة ــ وهي ما نسميه بياء الله ـ ، أو شبه طليق ، وهو ما نسميه بياء اللين . كذلك ، فان مبدأ التاثل يمكن ان يفسر لنا الاءالة التي سببها امالة سابقة لها أو لاحقة ، وتلك التي تأتي في الفواصل لمناسبة فواصل اخرى ممالة . غير ان هذا المبدأ وحده لا يمكنه ان يفسر لنا كل انواع الامالة في المربية ، فهناك المالات ليس لمبدأ التاثل اثر فيها ، ونعني بذلك إمالة الفتحة قبـــل هاء التأنيث ، كما في « رحمة ومدرسة » ، وتلك الامالات الساعية في نحـو المتابع والناس » . واذن ، فمن الحير لنا ان ندخل في قواعد الامالة فنسردها من غير تعليل او تفسير .

#### ويمكن حصر هذه القواعد فيا يلي :

۱ ـ تمال كل الف بعدها كسرة ولا فاصل بينهما من فتح أو ضم، نحو : « عابيد » .

تحو: «عياد » (١) . ويسمح في هذه بأن يفصل بينها وبين الكسرة الفتح فقط ، وذلك بشرطين : أولهما ان يكون أحد الحروف الصحيحة التي بين الكسرة والإلف هاءً ، والثاني ان تمال الفتحة العازلة ايضاً (٢) مثل : « لن يضر بنها » و « أن يسفهنا » .

<sup>(</sup>١) الفتحة التي يتصورها الصرفيون قبل الالف مباشرة لا تدخل معنى في الحساب .

<sup>(</sup>٢) هذا ما صرح به سيبويه بقوله : « واعسلم ان الالف اذا دخلتها الامالة دخل الامالة ماقبلها. واذا كانت بعدالهاء فاملتها ، أملت ماقبل الهاء، لانك كأنك لم تذكر الهاء، فكما تتبعها ما قبلها منصوبة كذلك تتبعها ما قبلها ممالة » . كتاب سيبويه ج ٢ ص ٢٦٣ .

٣ ـ تمال كل الف قبلها ياء ، سواء كانت هذه الياء حرف مد ، نحو : «كيزان » ، أو كانت حرف لين ساكناً ، مثل : « شيئبان » ، أو حرف لين متحركا ، مثل : « حَيَوان » . ويسمح في هذه بفاصل الفتح مع شرطيه المذكورين سابقاً ، مثل : « يَدَها » .

ع \_ تمال كل الف اصلها ياء ، مثل ، « باع وناب ورضى » .

ه ــ تمال كل الف اصلها واو مكسورة في الفعل ، مثل : «خاف» من « خَوِف » .

٦ ـ قال كل الف كانت لام فعل ، سواء كان اصلها الياء كما في « مرمى » ، أو كان اصلها الواو كما في : « غزا » .

٧ ـ تمال كل الف وقعت رابعة فاكثر ، سواء كان اصلها الياء كما في : « مستشفى » من « شَفَيَ » ، او كان اصلهـا الواو كما في : « مصطفى » من « صَفَوَ » ، أو كانت للتأنيث كما في : « حبلى »، أو كانت للالحاق كما في : « معزى » ، أو كانت منقلبة عن تنوين كما في : « طلبة عن تنوين كما في نوين كما في : « طلبة عن تنوين كما في نوين كما في : « معزى كما في نوين كما في كما في كما ف

ه \_ تمال كل الف وقمت في فاصلة شقيقتها ممسالة ، مشل :
 « والضحى » ، حيث أميلت الف « الضحى » لامالة الف « قلى » (١) .

<sup>(</sup>١) هذه الفواصل من سورة الضحى ، وهي : والضحى . . . والليل اذا سجا . . . ما ودعك ربك وما قلى . . . وللآخرة خير لك من الاولى . . . الغ.

هذا ، وقد ذكر النحاة اوضاعاً تقوي مقتضي الامالة ، وأوضاعاً اخرى تضعفه . واليك بيان ذلك :

#### ب ـ مقو باشالمفنضي للامالة :

۱ ــ اذا وجدت كسرتان قبل الالف كان مقتضي الامالة اقوى ، مثل : « حيليبلاب » (۱) .

اذا وجدت كسرة طويلة قبل الالف ، اي ياء مد ، كان مقتضي امالة الانف اقوى ، مثل : «كييزان » .

٢٠ ـ اذا اجتمعت كسرة وياء لين قبل الالف كان المقتضي اقوى ،
 مثل : « العيدان » .

ى ... الريم الكسرة يقوي المقتضي ، الامالة في ه بالرحم ، اقوى منها في « بالرحة ، أما منها في « بل الباب ، و لان كسرة الهمزة في الكلمة الاولى لازمة ، أما أمرة الباء في الكلمة الثانية فمارضة للاعراب ، وهي لذلك عرضة للزوال.

و .. اذا كانت الكسرة على راء كان ذلك اقوى ، سواء كانت قبل الالف أو بعده ، مثل : « رجال وعارف » .

٣ ـ قرب الكسرة من الالف يقوي مقتضي امالتها ، فالامالة في « كتاب » اقوى منها في « ميفتاح » لوجود حرفين بين الكسرة والالف، وهذه أهوى من الاسالة في « أن يسفيهنا » لوجود الفتح العازل .

<sup>(2)</sup> Milker: mr.

٧ - الاتصال يقوي الامالة ، ونعني بذلك أن تكرون الكسرة والاله في كلة واحدد ، والانفصال عكسه ، فالامالة في « كيتاب » أقوى منها في « لزيد مال » لوجود الكسرة في كلة والالف في كلّـة اخرى ، وبين الدرجتين درجة وسطى تظهر في كلة « بينا » ، حيث نرى الباء و « نا » في حكم الكلمة الواحدة وان كانتا كلتين مستقلتين نحوياً .

٨ - كون الالف في فعل يجعل مقتضي إمالتها أقوى مما لو كانت
 في اسم . فالامالة في الفعل « باع » اقوى منها في الاسم « ناب » .

م ـ شيوع اللفظ يقوي مقتضي إمالة ألفه ، فالامالة في « بعبـد الله. » أقوى منها في « لزيد مال» لشيوع كلة الله .

١٠ \_ الوقف على الكلمة يقوي امالها ، فالامالة في « زيد منا » اقوى منها في « منا زيد » .

#### ع - مصفات المقتص لير مان

١ ـ تعد حروف الاستعلا، ( س . س . ط . ظ . خ . غ . ق ) أقوى المضعفات للامالة ، بل عدها النحاة مانعة الامالة في كثير من الاحيان . فأقوى تأثير للحرف المستعلي اذا كان قبل الالف مباشرة ، مثل : « صائيم » ، أو بعده مباشرة ، مثل « عاصيم » ، أو بعده بحرف مثل « نافيخ » ، فاذا وقع المستعلي من الالف هده المواقع منعها من الامالة (١) . ويلي ذلك في الرتبة ان يكون المستعلي قبل الالف ساكناً

<sup>(</sup>۱) ظاهر كالم سيبويه ( الكتاب ج ۲ س ۲۹۶ ) أن س العرب من كان يبل الالفات مسلم حروف الاستملاء ولم باشرتها . لكنه عند هؤلاء فيمن لا يؤخذ نافته .

متوسطاً بينها وبين الكسرة ، مثل « ميصباح » ، أو يكون بعد الالف بحرفين ، متسل « مناشيط » . واضعف تأثير له اذا كان قبل الالف والكسرة ، مثل « قيباب » ، أو بعد الالف في كلة اخرى ، متسل « مساجد صالح » .

وعلى كل ، فان تأثير حرف الاستملاء في منع الامالة أو إضعافها مقصور على الفات الاسماء الداخلية ، فأما ألفات الافمسال ، سواء كانت داخلية أو متطرفة ، فلا أثر للمستعلى فيها ، فتمال الفات « خاف ، وأعطى » وما شابهها ، كما تمال الفات الاسماء المتطرفة الواقعة رابعة فاكثر ، مثسل « المعطى والمستقصى » وما اشبه ذلك .

٧ ـ و كما كانت الراء المكسورة من مقويات الامالة ، فان الراء المضمومة او المفتوحة من مضعفاتها . واقوى حالات اضعافها أن تكون مباشرة للالف قبايه أو بعده ، مثل « راشيد ، حجار ، . فني هدنين الموقمين تمنع امالة الالف كما يمنعها المستعلي . أما اذا تباعدت عن الالف فقد اختلف النحاة ، فمنهم من ترك لها شيئاً من التأثير ، ومنهم من الغى تأثيرها نهائياً ، مثل « رواعيد ، نوادر » .

٣ ـ بُعد الكسرة عن الألف يضعف الامالة. وهو عكس القرب الذي شرحناه قبل ، فراجعه .

ع ـ الانفصال يضعف الامالة. وهو عكس الاتصال الذي شرحناه قبل ، فراجعه .

الوصل يضعف الامالة . وهـو عكس الوقف الذي شرحناه
 قبل ، فراجعه .

٦ عروض الكسرة يضعف الامالة ، وهو عكس لزومها الذي شرحناه قبل ، فراجعه .

٧ ـ زوال الكسرة يضعف الامالة . ويكون زوالها لعارض ادغام ، كما في « جاد » حيث حذفت كسرة الدال الأولى التي بعد الالف لأجل الادغام ، والاصل : « جادد » ، أو يكون زوالها لعارض وقف ، كما في « ماش » ، وعلى هذا تكون الامالة في « ماش » . وعلى هذا تكون الامالة في هاتين الكلمتين وما هو في حكمها أضعف من الامالة في مثل «عابيد» .

٨ - كون الالف المراد إمالتها الفا منقلبة عن تنوين يضعف مقتضي الامالة ، فالامالة في « رأيت عبدا » اضعف منها في « رأيت حبلي » .

وبعد هذا نرى انه من الضروري طرح هذه المشكلة ، وهي : اذا اجتمعت في كلية واحدة مقويات اللمالة ومضعفيات لهما ، فما حمكم الامالة عند أذ ؟ .

والجواب عن هذا مهل : فاذا زاد عدد المقويات على عدد المضعفات كانت الامالة أقوى ، والعكس بالعكس . أما اذا تساويا عدداً فالاكثر ترجيح كفة القوة على كفة الضعف ، ويظهر ذلك في المثالين الآتيين :

ر قارب): الامالة في هـذه الكلمة قوية ، وفيها مضعف واحد هو حرف الاستعلاء ، وهو القاف المباشر للالف ، ومقو واحد ، وهو الراء المكسورة التالية للألف .

٢ - (أن يضربه): الامالة في هذه الكامة قوية ، وفيها مضعف واحد هو بُعد الكسرة عن الألف ، ومقو واحد هو الوقف على الالف . فاذا و صلت الالف في مثل « أن يضربها زيد » فتح الالف

من كان يميلها في الوقف لاجتماع مضعفين ، ها بُعد الكسرة ، والوصل .

#### د \_ ألفات لانمال :

الالفات التي لا تمال على ثلاثة انواع:

١ - ألفات لم يتوفر لها سبب من اســـباب الامالة التي ذكرناها سابقاً ، وذلك مثل « الحاتم ، عادل ، العصا ... » .

الفات الاحرف وأن توفرت لهـا الاسباب ، فلا تمال الالف في « إما وإلا » على الرغم من سبقها بالكسرة .

الفات الاسماء غير المتمكنة وان توفرت لها الاسماب ، فلا قال الألف في « إذا » على الرغم من سبقها بالكسرة .

#### ه \_ ألفات اميلت سماعاً:

وهي الكلمات الآتية : العشا (۱) \_ المركا (۲) \_ الباب \_ المال \_ الحجاج (۲) \_ المناس \_ بلى \_ يا \_ لا (٤) \_ ذا \_ أنى \_ متى \_ عــى \_ وجميع اسماء حروف التهجي با . . تا . . ثا (٥) ... الح .

<sup>(</sup>١) ألعشا : مصدر الاعشى والعشواء . ومعناه عدم القدرة على الرؤية ليلاً .

<sup>(</sup>٢) المـكما : جحر الضب أو الثعلب أو الارنب .

<sup>(</sup>٣) اشترطوا في امالة « الحجاج » ان تكون علماً ، فان كانت صفة فلا .

<sup>(:)</sup> اشترت بعضهم لإمالتها ان تكون سركبة مع « إما » كما في قولكِ :

امعل هذا إما لا ، أي إن كنت لاتفعل غيره . واجز قطرب امالتها مطلقاً .

<sup>(</sup>ه) اشترطوا لامالتها ان تكون الفاتها منطرفة وان تكون موقوفاً عليها ، قان قلت : باء .. تاء .. ثاء ، فلا إمالة . ومن الجدير بالذكر ان حرف الاستعلاء لا اثر له في المالتها ، فتقول : طا .. ظا .. بالامالة لا بالفتح .

### و \_ امال الفنه: قبل هاء التأنيث :

امالة الفتحة قبل هاء التأنيث جائزة في الهوقف خاصة ، فتقول : «جاءت فاطمة » بالامالة ، أما اذا وصات فقلت : «جاءت فاطمة » بالامالة ، أما اذا وصات فقلت : «جاءت فاطمة » فلا إمالة .

وقد اختلف النحاة والقراء في شروطها: فأما الكسائي فأجاز امالتها مطلقاً ، وأما غيره فقد ميز وقال: هي مستحسنة مع كل الحروف الستفلة ، ما عدا الراء ، مثل: « شجرة \_ قدرة » ، ومتوسطة مع حروف الاستعلاء ، مثل: « نافخة \_ خالصة ... » .

فاما القراء فكانوا اكثر تشدداً ، اذ منعو المنعا مطلقاً مع حروف الاستعلاء مضافاً إليها الحاء والعين والألف ، كما منعوها مع حروف الله ( أكبر ) إلا اذا سبق أحد هذه الحروف بكسرة أو ياء ساكنة ، فأجازوا على ذلك امالة الفتحة في مثل : « أَيْكَنَة ـ الخاطيقة ـ الآلية ـ الحافيرة » .

#### ز ـ امالة الفتعة قبل الراء المكسورة :

اجازوا امالة الفتحة إذا جاءت قبل راء مكسورة ، مثل « من المطر \_ من الكيئر \_ من المحاذر \_ خبط رياح ، واشترطوا لذلك شرطين : أولهم أن لا يفصل بين العتحة والراء المكسورة فاصل من حركة أخرى ،والثاني أن لا يأتي بعد الراء المكسورة حرف استعلاء ، فلا تمال فتحة السين في كلة « السرق ، لوجود القاف بعد الراء . أما اذا جاء حرف الاستعلاء قبل الراء فلا أثر له في منه الامالة ، فتقول :

« من المطر \_ من الحصر » بالامالة .

# ح - امال الضمة والواو:

اذا سبقت الضمة أو الواو الساكنة راءً مكسورة جازت إمالتها الى الكسر ، فتقول : « من عُمْر ٍ » و « هـذا ابن نور ٍ » بامالة كل من الضمة والواو الى الكسرة والياء . وهذه الامالة هي ، في الواقع ، تحويل الضمة والواو ( وهي كما رأينا في الصوتيات العامة ضمة طويلة ) من صوت طليق بسيط الى صوت طليق مختلط ، ومعنى هذا ان يكون اللسان والشفتان مع الطلبق المختلط في وضمين متعاكسين . فنحن نعلم أنه مــــــــم الكسرة البسيطة يكون اللسان مرتفعاً الى حقف الحنك بمقدمه ، وتكون الشفتان في انفراج وتراجع ، وانه مع الضمة البسيطة يكون اللسان مرتفعاً الى الاوضاع الطبيعية للسان والشفتين مع الكسرة والضمة البسيطتين . ولكن يحدث أن يجري العكس : فيرتفع ألاسان عقدمه لانتاج الكسرة ، ولكن الشفتين بدلًا من ان تتراجعا تنفيهان وتستديران ، فيحدث من ذلك الوضع الشاذ صوت طليق مختلط يرمن له بالفرنسية برمز « ١١ » ، كما يمكن ان يرتفع اللسان بمؤخره لانتاج الضمة ، ولكن الشفتين بدلاً من ان تنضما تنفرجان وتتراجمان ، فيحدَّث من هـذا الوضع الشاذ ايضاً صوت طليق مختاط نادر الوجود في اللغات إلا التركية التي تعبر عنه برمز « i » بغير نقطة

وكلا الصوتين موجود في العربية ، وقد سمينا الأول « U » الكسر الشم ضماً ، كما في « قيل = qula » ، وسمينا الثاني « 1 » الضم المشم كسراً ، أو امالة الضمة نحو الكسرة ، كما في « من نور ٍ = min niren » .

#### Joseph 7

الاعلال هو احدى ظاهرات التبدل الصوتي. ونعني به تلك التبدلات التي تصيب الطليقات الطوال واشباهها مما ندعوه في العادة بحروف العلمة، وهي : الالف والوا والياء .

وتنقسم هذه التبدلات الى ثلاثة أقسام:

۱ ــ الحذف: ويسمى إعلالاً بالحذف ، وهو كحذف واو « ورث » في مضارعه « يرث » .

القلب: ويسمى اعلالاً بالقلبوهو كقلب واو ه انقول ه ألفاً في ماضه « قال » .

٣ ـ الاسكان: ويسمى اعلالاً بالاسكان، وهو كاسكان الياء في « عِشي م ، إذ الأصل ان يقال: « عِشي م .

#### آ ـ الاعلال بالحذف:

يحذف حرف العلة في ثلاثة مواضع :

۱ – أن يكون حرف مد ملتقاً بساكن بعده ، مثل : « قامَ -> يقومُ -> قدُّومْ -> قمْ » و « رمى -> رمائت ، -> رَمَت » . وقد مر ذلك في مبحث التقاء الساكنين .

٧ \_ أن يكون واواً واقعة فا، فعل مكسور العين في المضارع ،

فيحذف من المضارع والأمر ، مثل : « وعَدَد يَعِيدُ عِيدٌ مُ و « وَصَلَ يَصِيلُ صِلْ » ، كَا يَحذف من المصدر بشرط ان يعوض عنه بتاء ، مثل : « عيدة ، صلة » ، ويجوز بقاؤه في الصيدر خاصة ، مثل : « وَعَدْد ، وَصَالَ » .

٣ ـ ان يكون حرف العلة لام أمر أو لام مضارع مجزوم لم يتصل بهما شيء ، مثل : « إرم ، لم يرم ، إخش ، لم يخش ، 'أدع' ، لم يدع' » .

### ب - الاعلال بالنسكين:

والمراد به شيئان : الأول حذف حركة حرف العلة ، والثاني نقل هذه الحركة الى الساكن قبله . وتتلخص قوانين الاعلال بالتسكين فيما يلي :

۱ ـ اذا تطرفت الواو والياء بعد حرف متحرك ، حذفت حركتها إن كانت ضمة أو كسرة ، مثل : « يدعو ، يرمي ، الى الوادي » ، واصل كل ذلك : « يدعو م يرمي م ، الى الوادي » .

٣ - فاذا ترتب على تسكين حرف العلة التقاء ساكنين حذف حرف العلة المسكن منعاً لالتقاء الساكنين (١) ، مثل : « يرمي منعاً لالتقاء الساكنين (١) ، مثل : « يرمي منعاً لالتقاء الساكنين ٥٠٠٠ ،

وبناء على ما مر فان الحركة اذا كانت فتحة لم تحــذف ، مثل : « لن يرمي ، لن يدعو ً » . وكذا اذا كانت الواو والياء بعد ساكن ،

<sup>(</sup>١) انظر قوانين التقاء الساكنين، والقانون الأول من الاعلال بالحذف أعلاه.

مثـل : « ظلَّبي ۗ ، دلتو ۗ ، من ظلَّبي ٟ ، من دلتو ٍ » فلا حذف الصمة ولا للكسرة .

٣ \_ اذا كانت الواو والياء عينا في كلة ، وكانتا متحركتين ، وكان ما قبلها عيما صحيحاً ساكناً ، وجب نقل حركة الواو أو الياء الى الساكن قبلها ، مثل : « ينقيونم ممثل نقيونم ممثل : « ينقيونم بنقونم نقيونم بنقونم بنقونم

فان كانت الحركة المنقولة عن حرف العلة مجانسة له ، وقف الأمر عند حد النقل فقط ، كما ظهر ذلك من المثالين السابقين ، أما ان كانت الحركة المنقولة من غير جنس حرف العلة ، فقد وجب الحاق عملية النقل بعملية اعلالية أخرى ، هي عمليه القلب لحرف العلة الى حرف آخر يجانس الحركة المنقولة ، مشل : « أقنوم به أقوم به أقوم به أقام » ، وكذا : « يُقوم به يُقوم به يُقيم » .

ولا يسري عمل هــــذا القانون على الكابات التي هي من الانواع الآتية: أفعل التعجب: « ما أقنو مه » ــ ما كان على زنة ( أفعل ) من اسماء التفضيل والصفات المشبهة: « هو أقنو م منه ، هو أبين منه ، هو أبين منه ، هو أسئو د ، هو أبين س » ــ ما كان على أوزان ( ميفاعل ، ميفاعلة ، ميفاعال ) من اسماء الآلات ومبالغة اسماء الفاعلين: « مير و حة ، ميفاول ، ميخاوال ) من اسماء الآلات ومبالغة اسماء الفاعلين: « مير و حة ، ميفاول ، ميخاوال ، ميفاوال ، ميفاوال ، ميفاوال ، ميفاوال ، أهنوك ، أحليا » ــ ما كان بعد واوه أويائه ألف : « تُنجوال ، تبهيام » ــ ما كان مضعفاً : « إنهياض ، إداو دأ . . . ما أعلنت لامه : « أهنوك ، أحليا » ــ ما صحت عين ماضيه الحرد « ينعور ، عنور ، صييد ، « () .

<sup>(</sup>١) هذه الاستثناءات كلها يفسرها قانون عام لانعلم أن الفده، صرحوا به قام التصريح.ونحن نذكره لك الآن لجليل فائدته لك، لأنه يغنيك عن حفظ كثير—

→ من الفوانين الفرعية في النبدلات السونية، سواء أكان ذلك في الاعلال، ام كان في غير ذلك :

اعلم ان قوانين النبدلات الصوتية ، تسعى كلما الى غاية واحدة ، هي السخفيف. وهذا ما صرح به النحاة الفدماء في كل مناسبة ، لكن الذي لم يصرحوا به هو نس الفانون التالي : « يتوقف عمل فانون صوتي ما اذا ادى تطبيقه إلى أحدد الأمور الآدنة :

- ١ \_ إلى تشويه الكامة وابتعادها كثيراً عن أصلها .
- ٢ \_ إلى الدخول في ثفل اكبر من الذي فر منه .
  - ٣ \_ إلى الوقوع في اللبس.
- ٤ ـ إلى حرمان السكامة من صيغة تحمل مقولة صرفية معينة » .
  - وإليك توضيح ذلك فيما يلي :

ا ـ يقضي فالون صوتي بأن تنقل الباء والواو ألفين اذا تحركتا وانقت ما قبلها . فاذا طبقنا هذا القانون على الباء من كلة «أهوي» مارت: «أهوى» ، وليس في عذا التطبيق ما يؤذي الكلمة ، لأنها ظلت قريبة جداً من أصولها . لكن لو طبقنا على الواو فانوناً آخر يقضي بنقل حركتها الى الساكن قبلها ثم بقلها ألفاً ، لصارت: «أهاى » ، وهو شكل يقتضى تطبيق فانون ثالث هـو قانون إلتقاء الساكنين الذي يوجب حذف أولى الالفين لتصير الكامة على هيئة «أهى » . وهي كا ترى ، هيئة مشوهة ابعدت الكامة كل البعد عن أصلها . لهذا يمنع القانون الناني والنائث من العمل محافظة على هيئة الكامة ، ومنعاً لابعادها عن الأصل . وهـذا ما يعبر عنه النحاة بمصطلح « عدم جواز توالي اعلالين في كلة واحدة » .

لو طبقنا القانون الأول الذي سبق ذكره على كلة « رميا » بفتح الراء والميم والياء ، لصارت « رما ا » ، ولدخلت الـكامة بذلك في ثقل اكبر من الذي فر منه . لذا يتوقف عمله وتسلم الياء .

٣ ــ لنعد الى كلّــة « رميا » ، ولنطبق عليها القانون السائف الذكر لتصبح « رما ا » ، ولنحاول التخلص من الثفل بتطبيق قانون التقاء الساكنين . عند ذلك ستصبح الحكامة : « رما » . وهي نفس الصيغة الموضوعة للمفرد المذكر الغائب ، يعني ذلك ان تطبيق القانونين ادى الى اللبس ، فلم نعد نعرف : هل الفعل مسند الى المفرد ام الى الاثنين ؟ . لهذا كاه يمنع عمل الفانونين .

؛ \_ لو طبقنا فانون النقل والقلب عَلَى كُلَّة « أبيض » لأصبحت : «أباض»،

### ج \_ الاعلال بالقلب:

ر \_ اذا تحركت الياء أو الواو وانعتج ما قبلها ، قلبتا ألفاً ، مثل : « دَعَوَ ـــــ دعا ، رَمَّنِيَ ــــ رمي ، .

يتوقف عمل هــذا القانون في كثير من الحالات ، والضابط لذلك كله ما ذكرناه في الحاشية التي في نهاية الفقرة السابقة . فراجعه (١) .

ولفقدت السكامة وزن ( أفعل ) الموضوع لمبولة صرفية هي مقولة الوسفية ، ذلك ان عذا الوزن شديد الحساسية ، شما يكاد يتغير هيء من حركاته وسكناته حتى يفقد معنى الوضفية الذي يحمله . لذا يمنع قانون النفل من العمل في هسذا الوزن واشباعه مما لا يقبل تغيراً .

والنحاة الفدماء \_ رحمهم الله \_ كانوا يشيرون إلى ما بعض ما قاناه اشارات عابرة هنا وهناك . لكنهم لم يجمعوا هذه الاشارات ويصوغوها في قانون عام كما فعلنا ، بل كانوا ، كما رأوا قانوناً صوتياً توقف عن العمل في كمة ما ، يفرعون في التقنين والتقعيد ، حتى تضخمت هذه الفوانين والفواعد تنخماً كبيراً ازعج الطالب ، واوقعه في الحيرة والبلبة ، واورثه نفوراً شديداً من الصرف وقواعده .

(١) يقرر الصرفيون ان هذا الفانون هو أدنيمف القوانين الصوتية في الاعلال . يقول رضي الدين الاستراباذي في شرحه على شافية ابن الحاجب : « إعلم ان علة قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلها ألفاً ليست في غاية المتانة » إه . لذلك كثرت شروط تطبيق هذا الفانون كثرة بالغة توازي كثرة ما شذ عنه من السكايات . وتفسير الصرفيين لهذا الضعف لا يقنع أحداً . والذي نعتقده أن المشكلة لاجة عن عمك الصرفيين عبداً عدم أصالة الألف في السكلام العربي ، وان كل الف في ثلاثي فهي إما عن ياء أو عن واو ، ولو الهم تخلوا عن هذا المبدأ ، واعتبروا الالف في مثل « دعا ورمي وباب وناب » أصلية لسكان تفسير انقلابها إلى ياء أو واو في التصاريف المختلفة ، مثل : « يدعو ويرمي ويدعوان ويرميان وابواب وانياب » \_ التصاريف المختلفة ، مثل : « يدعو ويرمي ويدعوان ويرميان وابواب وانياب » \_ أقول : كان تفسير ذلك أهون عليهم من تفسير انفلاب الياء والواو الفاً ، واكثر اطراداً . وبالتا نعتقد ان الفانون صبغ صياغة معكوسة ، ، والصرفيون لا يقبلون

~3.

إذا سبقت الواو بكسرة أو ياء ساكنة قلبت ياءً ، مثل : « ميو عاد ب ميماد ، رضو ب رضي ، دليو ب دلي ، ولايي ميماد ، رضوا ب سياط » . والدليل على واوية هذه الياءات أنها من « الوعد والرضوان والدلو والصوم والسوط » .

وشأن هذا القانون في التوقف عن العمل وضابط هذا التوقف كشأن سابقه ، وكشأن كل القوانين التي سنذكرها .

٣ \_ إذا اجتمعت الواو والياء ، والسابقة منها ساكنة ، قلبت الواو ياء ، وادغمت بالياء التي معها مثل: « متر مُوْرَيُ .... مرمي » و « أيْوَام ــــ أينّام » . ولهذا القانون ، كما لغيره ، شواذه ، مثل: « ضيئو ن ، ويوم أينُوم ، وعوى الكلب عنو يتة وعو "ة ، والرجاء ابن حيثوة » .

ع \_ إذا اجتممت واوان في الطرف قلبنا ياء مشددة ، مثل « دَلُوْ بَ مَ لَلُهُ وَ لَا وَ وَسُرِطُ ذَلَاتُ مَ دُلُوْ وَ بَ عَصِي " » . وشرط ذلك ان تكون الكلمة جمعاً ، فان كانت مفرداً فلا قلب ، مثل : « عتا عتواً ، غا غواً ، سما سمواً » .

اذا وقعت الواوعين كلة في جمع على وزن « فُعثل » صحيح اللام قلبت الواو المشددة ياء مشددة ، مشل : « صائم ب صُوتُم ب صيئم ، نائم ب نُوتُم ب نُيتُم » . وبجوز عدم القلب ، وهو اكثر

#### استعالاً من القلب.

اذا سكنت الياء بعد ضمة قلبت واواً ، مشل : « مُيْسير بيض به موسر » ، إلا فيا كان جعاً على وزن « فَعْل » ، مثل : « بيض وهيئم » ، لانهما جما « أبين وأهيم » ، والقياس أن يكونا « بُيْن وهيئم » ، لان جمع « أفعل وفعل وفعل» » هو « فَتُعْل » بالضم ، اكن كسرت الفاء لتصح العين .

اذا تطرفت الياء متحركة بعد ضمية قلبت واواً ، مثل :
 قضائي هـ قضائو ، ، ومعنى قضو الرجل : ما أقضاه .

٨ ــ اذا وقعت الألف بعد كسرة ، أو بعد ياء التصغير قلبت ياءً ،
 مثل : « كتاب ـــ كتيب ، مصباح ـــ مصابيح » .

ه ـ اذا وقعت الالف بعد ضمة قلبت واواً ، مشل : π شاهد ـ شوهيد ٠ .

۱۱ \_ اذا وقعت الداو والياء عيناً في فعل اعلتا فيه ، قلبتا همزة في اسم فاعله ، مثل : « قَنُولَ ﴾ قاليل ﴾ بينع ﴾ بينع ﴾ بائيع » .

اذا وقعت الواو والياء فاءً في صيغة الافتعال قلبتا تاء وادغمتا الله الم كان في المصدر ، مثل : المساد ، المساد ،

الم الرقع حرف المد الزائد ثالثاً في اسم صحيح الآخر ، قلب همزة في صيغة « مفاعل » ، مثل « عجوز ﴾ عجاوز ﴾ عجائز ، قلادة ﴾ قلادة ﴾ قلادة ﴾ مثل « عجون ﴾ محائف . فان كان حرف المد غير زائد فلا قلب ، مثل : « عاش ﴾ يعيش ﴾ معيشة ﴾ معايش » ، وشذ عن ذلك « مصائب ، ومنائر » . وكذا لاقلب آذا كان الحرف حرف المن لا حرف مد ، مثل : « جدول ﴾ حداول » .

واذا اعتلت اللام في هذه الطائفة من الاسماء ، كان الجمع منها على مثال و فعالى ، مثل : و قضية به قضايا ، مطية به مثل : و بريئة به هزت اللام قلب حرف المد مع الهمزة الى و ياء ، مثل : و بريئة برايا ، خطيئة به خطايا ، .

١٤ ـ اذا توسطت الف « مفاعل » بين حرفي علة في اسم صحيح الآخر ، قلب ثانيها همزة ، مثل : « أو تل ـ اواول ـ أوائل » . فان اعتلت لامه جمعته على مثال « فعالى » ، مثل : « زاوية ـ زوايي ـ زوايا » .

مثل : « واصلة ــــ وواصل ــ أواصل » . فان كانت الواو الثانية مثل : « واصلة ـــ وواصل ــ أواصل » . فان كانت الواو الثانية منتلبة عن ألف المفاعلة عند بناء الفعل للمفعول جاز القلب وعـــدمه ، مثله : « وار ـــ وروري أو أورى » .

## ٧ ـ الابدال

هو حذف حرف ووضع حرف آخر مكانه ، مثل : « تلعثم به تلعذم » . وهو بهذا المعنى العام يشمل الاعلال بالقلب ، وبعض اشكال تخفيف الهمزة ، وبعض اشكال الوقف ، مما مر ذكره في الفقرة السابقة . لكن الصرفيين درجوا على تخصيص مصطلح الابدال بظاهرة التبدل الصوتي التى تصيب الاحرف الصحيحة فقط .

والابدال بهذا المهنى الضيق على نوعين: الاول ابدال سماعي لا يخضع لقواعد ، وليس له ضوابط عامة ، كابدالهم القاف من الكاف في: « وكنة هم وقنة » ، والحاء من العسين في : « ربع هم ربح » . وهذا النوع ليس تبدلاً صوتياً اقتضاه تفاعل الاصوات بعضها ببعض ، واغا هو ضرب من اختلاف اللهجات . والثاني ابدال قياسي ناجم عن تفاعل الاصوات وتأثير بعضها في بعض . ويسمى ههذا النوع بالابدال الصرفي الشائع ، أو الضروري ، أو اللازم . واجدر من ذلك ان يسمى الابدال الصوتي ، لانه ، كما سترى ، تبدلات صوتية لا يترتب عليها تغيير في معنى الكلمة الصرفي ، أو وظيفتها النحوية . ويمكن حصر مظاهر، في القوانين الكلمة الصرفي ، أو وظيفتها النحوية . ويمكن حصر مظاهر، في القوانين

۲ ـ تقلب تاء « افتعل » ومشتقاته ومصدره طاء ان كان فاء
 ۱۱كامة احد حروف الاطباق « ط \_ ظ \_ ص \_ ض » : « صفا \_ بـ

إصنفى اصطفى ، ضجع اضتجع اضطجع، طرد اطترد اطترد، طلم الطلم ، ويجوز بعد هذا القلب ، ان تقلب الطاء حرفا من جنس ما قبلها وتدغم فيه : « إصنفى ، اضتجع ، اطرد ، اظلم » .

٣ ـ تقلب تاء ( افتعل ) ومشتقاته ومصدره دالاً اذا كان فاء الكلمة احد هذه الحروف ( د ـ ذ ـ ز » : « دعا ـ إدتمى ـ إدّعى ، ذكر ـ اذتكر ـ إذدكر ، زهر ـ إزتهر ـ إزدهر » ويجوز، بعد هذا القلب ان تقلب الدال حرفاً من جنس ما قبلها وتدغم فيــه : « إذ يحر ، إزّهم » .

وقد يعكس الادغام في بعض ما مر في القانونين الثاني والثالث ، وذلك مع التاء والذال والظاء ، فتقلب هذه الحروف الى ما صارت اليه تاء الافتمال ثم تدغم : ﴿ إِنْـَـَـَّارُ ، ادَّ كُرُ ، إطلَّكُمْ » .

ع \_ يجوز أن تقلب تاء « تفاعل وتفعيّل وتفعيل » ومشتقاتها حرفاً من جنس الفاء اذا كان هذا الفاء احد الحروف الآتية « ث \_ ذ \_ د \_ ز \_ ص \_ ض \_ ط \_ ظ » (١) ، ثم تدغم فيه ، ثم تجتلب للكلمة همزة الوصل بسبب سكون اولها الناجم عن الادغام : « تفاقل ـ پائا قل ، تذاكر \_ بدب الله عن الادغام : « تفاقل ـ پائا قل ، تداكر \_ بدرج \_ الاحرج ، تربين ـ پائا ين ، تصالح نام الله منافر ـ پائا فر ، تطالب ـ پائاله ، تضافر ـ پائاله ، تضافر ـ پائاله ، تضافر ـ پائاله ، تفاله ، تفاله ، تفاله ، تفاله ، تفاله ، تفاله . ،

<sup>(</sup>١) لاحظ ان هذه الحروف كانت قد اثرت في تاء الافتعال في القوانين اللائة السابقة ، وكان قلب تاء الافتعال معها واجباً لتأخر تاء الافتعال الذي اورث الكامة عسراً في النطق ، اما ههنا فقلب التاءات المتقدمة عليها جائز بسبب سهولة النطق وامكانه .

وربما حدث هذا مع السيين والشين : » تسمّع ـــــــ إستمّع ، تشاجر ــــــــ إشتاجر » .

اذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال، وجب قلبها دالاً، وادغامها
 في الدال التي بعدها، « عتود ـــ عــِتـْدان ـــ عــــّان » (١) .

### ابرالات سماعية :

استكمالاً للبحث نورد هنا طائفة من الابدالات مما لا يخضع للقواعد العامة التي مر ذكرها. ويندرج في هذه الطائفة ثلاثة انواع من الابدال:
١ ـ ابدال لهجي لم تتبنه الفصحي، كابدال بني تميم العين من

<sup>(</sup>۱) المتود : هو الذكر من اولاد المعزى . وجمعه عدان ، مثل خروف وخرفان .

<sup>(</sup>٢) هذا الشكل في كتابة الكلمة لبيان اللفظ فقط.

<sup>(</sup>٣) الافراد هنا يُعنى عدم الاضافة .

<sup>(</sup>٤) لم نذكر هنا الابدالات الواقعة في الهمزة لانها سبقت في فقرات الوقف والاعلال وتخفيف الهمزة .

همزة ( آن ). وهذا النوع قياسي مطرد في لهجته فلا ينطبق عليه وصف السماعي . وهو ايضاً ابدال تقره القوانين الصوتية كما سنرى بعد قليل .

٧ \_ ابدال سماعي تبنته الفصحى ولم تقس عليه ، كابدال الفاء من الثاء في : « ثوم = فوم » . ونعتقد ان هذا النوع كان في أصله لهجياً تاريخياً ، بمنى ان صوت الثاء تطور تاريخياً في لهجة من اللهجات حتى انقلب الى فاء ، ثم دخل الى الفصحى من هذه اللهجة بعض الكلمات التي اصابها هـذا النوع من التطور فحفظت ولم يقس عليها . وبناءً على ذلك بكون هذا النوع من الابدال قياسياً في لهجته ، سماعياً في الفصحى . وهو ايضاً ابدال تقره القوانين الصوتية .

س ـ ابدال لا تقره القوانين الصوتية وليس له تفسير سوى انه ضرورة شعرية ارتكبها الشاعر في سبيل الوزن والقافية . وذلك كابدال الياء من السين : « السادس = السادي » .

وسنذكر الآن بعضاً من القوانين الصوتية التي تردد ذكرها في الاسطر الماضية ، ليستمين بها القارى، على تفسير الظواهر التي سبقت في الابدال الصرفي الشائع القياسي، وعلى تفسير ظواهر الابدال الماعي واللهجي الآتة :

ر \_ ادًا اجتمع في كلة مطبق ومنفتح ، مال المنفتح الى أن يصير مطبقاً توفيراً للانسجام الصوتي في أصوات الكلمة . وهذا يفسر لنا لم تصير تاء الافتعال طاء بعد المطبقات : « ص \_ ض \_ ط \_ ظ \_ ، والمنفتحات المرضات للاطباق هي : « ت \_ د \_ ذ \_ س \_ ث \_ ل ، وتصبح عند اطباقها ، على الترتيب : « ط \_ ض \_ ظ \_ ص \_ لام مغلظة » ، أما الثاء فليس لها نظير مطبق في العربية . هذا ، ولما كانت الدال والذال والشاء قليلة الاجتماع مع اصوات الاطباق في الكلمة العربية ، كانت ظاهرة الابدال

الصوتي مقصورة تقريباً على التاء والسين واللام . ونضيف الى ذلك انه كما تقارب المطبق من المنفيخ كان التأثير أقوى ، ولا سيم اذا كانا متلاصقين لا تفصل ببنها حركة ، مثل : « إصندم ـــــ اصطدم » .

۳ \_ فاذا كان المجهور هـو الساكن فقد يحدث العكس ويهمس المجهور ، مثل : « إجاتمع ـــــــ إشتمع » .

ع ـ اذا تطور صوت ما تاريخياً ، انحصرت تبدلاته في الاشكال الآتية : قد يجهر بعد ان يكون مهموساً ، مثل : « سراط ـ نراط » ، أو يشتد أو يهمس بعد ان يكون مجهوراً ، مثل : « دمدم ـ تتم » ، أو يشتد بعد ان كان رخواً : « علي به عليج » ، أو قد يرخو بعد أن كان شديداً ، مثل : « اضطحع ـ الطحع » . وقد يتقدم بمحبسه الى الأمام قليلاً ، مثل : « قع ـ كع » ، أو قد يرجع بهذا الحبس الى الخلف قليلاً ، مثل : « قوم ـ به ثوم » .

بعد هذا إليك الابدالات الساعية:

١ – ( ثروغ الدلو = فروغ الدلو (٢) ): حكاه ابو علي عن يعقوب

<sup>(</sup>١) أشارة الاستفهام دليل أن هذا الحرف لا نظير مجهوراً له في العربية .

<sup>(</sup>٢) الفروغ : جم الفرغ ، وهو مخرج الماء من الدلو .

٧ \_ ( ما اسبك ؟ = ما اسمك ؟ ) : حكاه ابو علي عن الاصمعي .

٣ ـ ( ينفحن منه لهباً منفوحا = منفوخا ): انشده ابن جني في سر الصناعة عن ابن الاعرابي ولم ينسبه . وقد وصف الصرفيون هذا الابدال بالشذوذ الذي اقتضته الضرورة الشعرية في القافية . وقد يكون هذا صحيحاً من وجهة النظر اللغوية فهو ابدال صحيح ، لان النون والفاء تدلان في اللغة على الظهور بغض النظر عما يثلثها ، تقول : نفح ونفخ ونفر ونفق ونفج ونفس ونفش ونفض ونفث . وكل ذلك يدل على الظهور والخروج . ويمكن ان لانعد هذا من نوع الابدال ، فالنفحة من الربح هي الدنعة ، كما يقول القاموس ، وهو معنى قريب جداً مما يربده الشاعر .

٤ - ( غمر الاجاري کریم السینج = السنخ (١) ) : ضرورة شعریة ارتکبها رؤیة .

ه ـ ( درع نَشْرَهُ = نثلة (٢) ) : كثيراً ما يحدث التبادل بين الراء واللام لانهما من محبس أي مخرج واحد .

٣ - ( قام زيد فــُمُ عمرو = ثم ) : حكاه أبو علي عن يعقوب وهو عكس الصورة الأولى . وابدال الثاء من الفاء وعكسه كثير ، مثل « ثوم = فوم ، جَدَتْ = جدف » .

٧ - ( عربي كح = عربي قح ): انظر فوق ما قلناه عن النطور التاريخي للصوت .

<sup>(</sup>١) السنخ : الأصل .

<sup>(</sup>٢) الثلة : الدرغ السلسة الملبس ، او الواسعة .

٨ ـ ( عصيك َ = عصيت َ ): ضرورة شعرية ارتكبها أحد الرجاز
 وهو هجو عبد الله بن الزبير بقوله :

يا ان الزبير طالما عنصيتكا وطالما عنسينتنا إليككا

ه \_ ( أريد عَن أسافر = أن ) : لهجة كانت لتميم . وتسمى
 عنمنة تميم .

ر انسيّدة = الشيّدة ): الابدال بين السين والشين مشهور بين اللغات السامية .

۱۱ ــ ( المشتئق = المشتاق ) : ضرورة شعرية ارتكبها رؤبة في قوله :

يا دارَ مي بدكاكيك البُرَقُ مهلا فقد هيتُجُتِ شوقَ المشتَّيقُ .

۱۷ \_ ( دأبَة = دابة ، لبنّا الرجل بالحج = لبى ، العاّلم = العالم ، بأز = باز ، الشيئمة = الشيمة ، قطع الله أَدَيْنه ِ = يَدَيْنه ِ ، مؤسى = موسى ) : لهجة لتميم التي كانت تغالي في الهمز .

الأبدال بأنه الثوب = قصيّصه ) : يفســـر هذا الابدال بأنه للتخلص من توالى ثلاثة امثال .

١٥ \_ ( الضفادي = الضفادع ، الثعالي = الثمالب ، الأراني =

الأرانب ، الثالي = الثالث ، السادي = السادس ): بعض هذه الابدالات جاء في القوافي فدل ذلك على انها ضرورات شعرية ، وجاء بعضها في أحشاء الأبيات ، ولكن هـــذه الابيات كانت كلها من صنع واختراع خلف الأحمر (١) .

١٦ - ( شَيَرَة = شجرة ) : الابدال بين الياء والجيم تقره القوانين الصوتية لوحدة المحبس. وهذه الصورة من الابدال عكس الصورة التي في لهجة تميم حيث يبدلون الجيم من الياء المشددة والمخففة. وستأتي .

١٧ ـ ( البنام = البنان ) . الابدال بين النون والميم شائع لأن كليمها أنني .

١٨ - ( بنات بخر = بنات مخر (٢) ، مازلت راتماً = راتباً (٣) ،
 رأيناه من كثم = من كثب ) : الابدال بين الميم والباء تقره القوانين
 الصوتية لوحدة المحبس في الحرفين .

١٩ - ( لمن ً = لعل ٌ ) : ابدال لهنجي . وهـــو مُـقر صوتياً لوحدة المحبس للحرفين .

۲۰ – ( النات = الناس ) : ضرورة شـعرية ارتكبها ابن ارقم
 اليشكري في قوله :

يا قاتل الله بني السملاة عمرو بن يربوع شرار النات

<sup>(</sup>١) انظر شرح ابن يعيش . ج ١٠ ص ٢٤ وما بعدها ، وشرح الاستراباذي على شافية ابن الحاجب ج ٣ ص ٢١٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) بنات مخر إو بنات بخر : سحائب بيض تأتّي في اوائل الصيف .

<sup>(</sup>٣) مازلت راتباً على الأسر : اي مازلت مقيم عليه .

#### ١٠ - ( ليصتَّت = لص ) : ابدال غريب لا يقره قانون !

٢٧ – ( هـَراد َ = أراد ) : لهجة لطيىء حملتها معها من اليمن .
 وهو ابدال يوافق السبئية الجنوبية التي تجعل « هفعل » دامًا مكان «أفعل»
 في العربية الثمالية . وهـــو ابدال مقبول صوتياً لوحدة المحبس بين الهاء والهمزة ، فكلاها من الحنجرة .

٢٤ - ( إلطجع = إضطجع ) : اللام والضاد من محبس واحد .
 والفرق بينها أن الأول رخو ، والثاني شديد .

٧٥ ـ ( فحصط == فحصت ) : هذه لهجة لبني تميم . وهو ابدال تقره القوانين الصوتية .

٣٦ ـ ( فرد = فرت ) : وهذه لغة لبني تميم أيضاً . وهو ابدال تقره القوانين الصوتية . وفيه جهرت التاء المهموسة لمجاورتها الزاي المجهورة ، فانقلت الى دال .

٧٧ – (علي" == علج"): الياء والجيم من محبس واحد، سوى ان الأول شبه طليق، والثاني حبيس شديد. وهذه الصورة من الابدال هي عكس الصورة في رقم « ١٦ ».

ان يكون للجميع اثر صوتي واحد .

۲۹ – ( 'يز"دل = 'يسلمل ، فَرَ"دي = فَـصْلمي ) : جهر كل من السين والصاد المهموستين فصارتا زايا لمجاورتها للدال المجهورة (١) .

۳۰ ـ ( ظدق (۲) ـ صدق ) : جهرت الصاد مع المحافظة على الطباقها لمجاورتها الدال المجهورة .

٣١ ـ ( أجدق (٣) ــ اشدق ) : جهرت الشين لمجاورتها الدال المجهورة فصارت جيماً شديدة التعطيش .

<sup>(</sup>١) حــق الصاد اذا جهرت ان تحتفظ باطباقها ، لكنها فقدته وانقلبت الى زاي لان النظير الحجهور للصاد المطبقة ليس موجوداً في الفصحى . وهو موجــود في عامية الشام ، وبه تنطق الظاء كما في كلة « ظالم » . وهـــو الصوت نفسه الذي يسمى في كتب اللغة بالصاد المضارعة للزاي .

<sup>(</sup>٧) انطق الظاء نطق عامة الشام لها . انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) انطق الجيم نطق عامة الشام لها ، اي اجعلها جيا شديدة التعطيش .

## ۸ ـ الادغام

### ۱ – تعریف، اقسام، احظامہ:

الادعام هو نطق الحرفين المهاثلين دفعة واحدة بغير فاصل من حركة أو صمت ، وذلك مثل : « شـد » و « لم يحبس سـتعيد » . ولا يتهيأ لك ذلك إلا اذا كانا متلاصقين ، وبعبارة أخرى : إلا اذا كان اولهما ساكناً وثانيها متحركاً .

والحرف المشدد الذي يحدث من عملية الادغام هو في واقعه حرف واحد لا حرفان . إلا ان المدة التي يستغرقها النطق به تبلغ ضعفي مدة الحرف البسيط أو ثلاثة اضعافها . كما ان درجة توتر اعضاء النطق في الحرف المشدد هي أعلى منها في الحرف البسيط . هذا كله من وجهة النظر الصوقية ، فلا بد من اعتبار الحرف المشدد حرفين ، لاننا نراه ينقلب الى حرفين في تصاريف الكلمة المختلفة . فالدال من و مد " » نراها دالين في « مد " – لم يحد " – أمد " – المدود – المدود – المداد . . . الح » .

### والادغام قسمان :

١ - إدغام صغير : وهو هذا الذي يكون فيه أول المثلين ساكناً والثاني متحركاً . وهذا القسم ليس له قواعد ، لانه واجب الحدوث دائماً سواءً أوقع في الكلمة الواحدة ، مثل : «العدّ من العدّ ، ؛ أم وقع

في كلتين ، مثل : « إحبس معيداً ﴿ إحبيهُ عليه الله وسبب وجوبه الدائم هو أن الانسان ينساق إليه انسياقاً لا خيار له فيه ، فهـــو آلية نطقية حتمية (٢) .

٧ - إدغام كبير: وهـو الادغام الواقع بين متائلين تفصل بينها الحركة ، مثل: « مَدَدَ ـ م مدّ » . وطبيعي ان هذا لم يتم إلا بعد حذف حركة الحرف الأول من المتائلين ، اذ يتعذر الادغام مع وجود الحركة العازلة . وعلى هذا ، يكون الادغام الكبير هو مجرد حذف هذه الحركة لتتم بعد ذلك عملية الادغام الصغير بصورة عفوية حتمية . وحول هـدا القسم ، اي الادغام الكبير ، تدور كل قواعد الادغام ، لأن هذه القواعد ليست في واقعها إلا اجابات عن هذا السؤال : متى يجب ان نحذف الحركة العازلة بين المتاثلين لتتم عملية الادغام ؟ ومتى يجب تركها ليظل المتاثلان منفكين ؟ ومتى يجوز الأمران ؟

<sup>(</sup>١) عند حدوث الادغام في الكلمة الواحدة توجب قواعد الرسم ان يكتب المثلان حرفاً واحداً فوقه شدة . وليس الأمر كذلك اذا حدث في كلتين . ولكننا قد نرسمه في الكلمتين حرفاً واحداً للتنبيه على ظاهرة الادغام .

<sup>(</sup>٢) وهذا خلاف ما ذهب إليه الصرفيون ؟ فقد حكموا بامتناع الادغام الصغير إن وقع المتاثلان في كلتين ، وكان أولهما حرف مد ، مثل : « يسموا واصل يرمي يزيد » ، أو وقعا في كلة واحدة نتيجة قلب لم يقصد منه الادغام ، مثل : « عوود » من « عاود » و « ربيا » من « رئيا » . وليس ما ذهب اليه الصرفبون بصحيح ، لأن الواوين في هذه الحالات ليسا بمتاثلين ، فالأول صوت طليق والثاني شبه طليق ، والفرق بينهما واسع لا يقل عن الفرق بين السين والزاى ، وما قلناه في الواوين يقال مثله في اليابين . وعلى هذا لا يرد ما ذهبنا اليه من وجوب ادغام المتاثلين داغاً . وعليه ايضاً ، يكون ادغام نحو « مقرو ، وعلي » من إدغام المتاثلين لا من ادغام المتاثلين .

## آ \_ يجب الادغام الكبير:

٧ ـ في المثلين اذا وقعا في نهاية اسم موازن للفعل، مثل: «رجل طَبَيِثُ ﴾ . طَبَيِثُ ﴾ مستعد د عميد د عميد مستعد المائل الافعال « عَلَيم – فالكابات « طَبَيب – مستعد د – أجلك » توازن الافعال « عَلَيم – يستعميل – أشر ب » .

ویستثنی من ذلك ما كان مفتوح الفاء والعین ، مثل: « قَـصـَصَ \_\_\_ عـَـدَد » .

## ب ـ يمتنع الادغام الكبير :

ر - اذا كان المثلان في صدر اسم ، مثل : « دَدَنْ \_ بَـبَر \_ بَـبَر \_ بَـبَر \_ . تَـدَرُ (٣) . .

اذا كان أحـد المثلين حرف مضارعة ، مثل : « تمايل ـ تتدحر ج » . إلا اذا كان ذلك في مزيد الثلاثي فيجوز الادغام بشرط ان

<sup>(</sup>١) عند نزع الحركة لاتمام عملية الادغام ، ينظر : فان كان ما قبل المثلين حرفاً صحيحاً ساكناً ، القبت الحركة عليه ، أما ان كان متحركاً ، او كان حرف مد او كان حرف لين لا يقبل التحريك كياء التصغير طرحت الحركة . والامثلة المذكورة فوق تظهر ذلك .

<sup>(</sup>٢) الددن : المهو ، والببر : حيوان يشبه النمر ، والتتر : شعب معروف .

يحدث في درج الكلام لا في الابتداء، مثل: « جاءت زينب تشايل (١)». فاما ان كانت الكلمة من مزيد الرباعي، مثل: « تتدحرج »، فلا ادغام مطلقاً.

٣ ـ اذا ادى الادغام إلى ان تفقد الكلمة وزناً الحاقياً مقصوداً ، أو وزنا له ممنى صرفي معين . ويدخل في هذا ما زيد للالحاق ، مثل : « جَلَابَبَ ـ قَرَ دُد ـ هيكلك (٢) » ثم بعض أوزان الجموع ، مثل : « دُر ر ـ سُسرُر ـ ليمتم » ، ثم وزن « أفعل » للتعجب ، مثل : « أحب بزيد » . فكل ذلك اذا جرى فيه الادغام انتهى الى اللبس .

ع ـ اذا كان المراد ادغامه مدغما فيـــه ، مثل : « حليَّل ـ حَرَّر . . . النح » .

اذا كان ثاني المثلين ساكنا سكونا لازماً . ويحدث هذا عند الصال الفعل بضائر الرفع المتحركة ، مثل: « مدَدْتُ \_ مدَدُنا ... الج ».

## ج - يجوز الادغام الكبير وعدم:

١ ـ وذلك في غير ما ذكر من حالات الوجوب والامتناع . وإليك بعض الامثلة :

<sup>(</sup>١) لاتحبتك لمثل هذا الفعل همزة الوصل على الرغم من سكون أوله بسبب الادغام ، وذلك لان هذا السكون عارض .

<sup>(</sup>٢) يستوي في ذلك الفعل والاسم ، ثم ما كانت الزيادة الالحاقية هي المسببة لوجود المثلين فيه ، مثل «جلب» ، أو ما كانت زيادته ليست هي المتسببة في ذلك ، مثل « عبال » .

\_ ( امدُّد ﷺ = مدَّ ): سكون ثاني الثلين عارض وليس لازماً.

- ( تتابع = إتــــابع ) : المثلان في صدر فعل لا صدر اسم ، وليس احد المثلين حرف مضارعة .

\_ ( إِنْتُتَمَالُ = قَتَتَالُ ) : المثلانُ في وسط الكامة .

٧ - ويجوز الادغام وعدمه ان كان عين الكلمة ولامها ياءَين لازماً تحريك ثانيتها ، مثل : « عَيْ وحَيْ » ، فتقول : « عَيْ وحَيْ » ، بلادغام ايضاً . فان كانت حركة الثاني عارضة للاعراب ، مثل : « لن يُحميي ، رأيت محميياً » ، امتنع ادغامه .

٣ \_ واخيراً ، يجوز الادغام وعدمه اذا كان المثلان في كلتين ،
 مثل : « يضرب بكر = يضرب بكر » .

### ۲ - حالات شاذة:

يمكن حصر الادغامية الشاذة في ثلاثة انواع:

<sup>(</sup>١) وورد السماع بادغامه موافقاً للقياس .

الناقة »: أي ضاق مجرى لبنها ، « طعام قَصَيضُ (١) »: أي فيه تراب ، « رجل ضَفيفُ (١) »: أي رقيق الحـــال . فكل ذلك يوجب القياس ادغامه ، ولكن الساع ورد بفكه .

٧ ـ ما شذ في المشهور واطرد في لهجته ، وهو ما تفعله بكر بن وائل وغيرهم من المحافظة على الادغام على الرغم من اتصال الفعل بضائر الرفع المتحركة التي توجب سكون ما قبلها . فيقول هؤلاء : « ردّت وردّت م بدلاً من « ردّد ثن و ردّد ثن » . وربحا زاد بعضهم ألفاً قبل الضائر ليوفروا لها بذلك الساكن قبلها ، فيقولون : « ردّات وردّان » .

٣ ـ ما شد فكه الضرورة الشعرية كقول ابي النجم العجلي :
 ه الحمد لله العلي الأجلك » .

### ٣ - ادغام المتقاربين:

المتقاربان صوتان انفقا محبساً واختلفاصفة ، كالباء والميم ، فكلاها من محبس الشفتين ، إلا ان الباء شديدة ، والميم رخوة (٣) ؛ أو اتفقا صفة واختلفا محبساً ، كالميم والنون ، فكلاها أنفي ، إلا ان الميم من محبس اللثة (٣) ، أو تجاورا محبساً ، كالكاف والقاف ، الشفتين ، والنون من محبس اللثة (٣) ، أو تجاورا محبساً ، كالكاف والقاف ، فالأول من محبس الطبق ، والثاني من محبس اللهاة (٣) .

ولما كانت آلية الادغام لا تتم إلا بين متجانسين أولهم ساكن ،

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم ١ في الصفحة ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الجدول السابق للحبيسات العربية .

كانت عملية ادغام المتقاربين تحتاج الى عمليتين تسبقانها: أولاها تحويل احد المتقاربين الى صوت من جنس صاحبه ، كتحويل تاء الافتعال الى طاء « اطاتلب ، وطائلب » ، وثانيتها تسكين أول المتقاربين ان كان متحركاً ، كتسكين التساء في « تشاقل ، . . فاذا تمت الممليتان حدث الادغام بصورة آلية عفوية ، فتقول : « إطالب ، إثاقل » .

وادغام المتقاربين كادغامُ المَّهْالين ، له حالات ثلاث :

الشمسية ، وكادغام تاء الافتعال في الطاء في مثل « إطلب » ، وادغام الشمسية ، وكادغام تاء الافتعال في الطاء في مثل « إلله والله في تاء الافعال في مثل « إنسر والله على صور كثيرة في الفصول السابقة . وسلمتمر بقية صوره عند الكلام على صوت النون .

حالة امتناع: وتكون اذا كان المتقاربان في كلة واحدة وادى ادغامها إلى الالباس ، مثل : « و طند ، و و تند (۱) » ، فلو أدغمت

<sup>(</sup>۱) وطد : أحمد ، وهنه : أهر, مسوطه ، أي محمد ، ووتد : ضرب الوته .

الطاء والتاء في الدال لانتهت الكلمتان إلى « و َ د ٌ » . وهي كلة تعني غير ما تعنيه الكلمتان السابقتان . وكذا اذا ادى الادغام إلى ثقل ، فلا يقال : راحمقارنا » في « اسمع ٌ قارئاً » .

٣ ـ حالة جواز : ويدخل فيها كل ما خرج عن حالتي الوجوب والامتناع . ولها صور كثيرة ، هذه بعضها (١) :

- ( فمن زحزح عن النار ـــ فمن زحز عتَّن النار ) .
  - ( إجبه علماً ب إجبحاماً ) .
  - ( إدمنع خلفاً ﴾ [ عُتَلفاً ) .
  - ( السلخ غنمك 🛶 إسلفتنمك ) .
    - ( بل وان ب ران ) .

<sup>(</sup>۱) انظـر تفصیل ذلك في شـــرح ابن یبیش ، ج ۱۰ س ۱۳۳ وما بعدها . وشرح شافیة ابن الحاجب ، ج ۳ س ۲۷۲ وما بعدها .

## ٩ - احظم الهم والراء والنون

لهذه الحروف الثلاثة احكام صوتية خاصة بها لا يمكن ادراجها في مبحث عام . لهذا أفردنا لهما هذه الفقرة لبحثها .

### السلام :

والأحكام الخاصة باللام تتعلق جميعها بقضية ترقيقها وتغليظها . فأما ترقيقها فيتم بنطقها بالآلية التي ذكراها. واما تغليظها فيتم بان نضيف الى الآلية المذكورة رفع مؤخر اللسان نحو اقصى الحنك في شكل مقعر . وهذا ما نفعله داممًا مع الاصوات المطبقة (ص.ض.ط.ظ) . وعلى هذا ، تكون اللام المغلظة النظير المطبق للام المرققة ، كما ان الصاد هي النظير المطبق للسين . . . وهكذا .

غير ان اللام المطبقة \_ اي المغلظة \_ ليست صوتاً أساسياً في العربية ، عمنى انك لو أحللتها مكان المرققة في كلة ما لم يتغير معنى هذه الكامة ، فسواء الفظت اللام في كلة « الصلاة » مرققة أم مطبقة ، لم يتبدل المعنى ، وهذا خلاف الأمر مع الصاد التي هي نظير السين المطبق ، اذ لو اطبقت السين في كلة « سسم » ، لافظتها : « صبر ه ، وبين الكامتين ، كما ترى ، اختلاف كبير في المهنى .

لهـــذا كلــه اعتبرت اللام ، مغلظة ً او مرققة ً ، حرفاً واحداً له رمز واحد في الابجدية العربية ، هو رمز « ل » .

والأصل في اللام العربية أن تكون مرققة . وتغلظ في موضعين : ١ ــ في لفظ الجلالة مسبوقاً بضم أو فتح ، مثل : ( جاء عبد' الله ــ رأيت عبد الله ي . وتغليظها ههنا قد أجمعت العرب عليه .

بسرط أن يكون المستعلي ساكناً او مفتوحاً ، وان تكون اللام نفسها مفتوحة ، مثل : « وما صلبوه - والطلبيقات - وما ظلم مناهم - ومن أظلم » .

### الراء :

هو صوت لثوي تكراري ، بمعنى أن طرف اللسان ، عند احداث هذا الصوت ، يضرب اللثة عدة ضربات . والراء كاللام ، تغلظ وترقق ، ولكنهم يسمون تغليظ اللام تماماً .

وقد اختلف القراء في تفخيم الراء وترقيقها الى حديشبه الاضطراب، ومع ذلك فمن المكن ان نستخلص من آرائهم المتشعبة ضوابط عامة كادوا ان يجمعوا عليها:

۱ ـ تفخم الراء ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة غير مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة ، مثل : « رَزَقَكُم ـ وهم رُقود ـ صَبرُوا ـ يَرَ جعون ـ الرَّهة بن .

۲ ـ ترقق الراء مكسورة مطلقاً ، مثل : « رِزْق ـ رِجْس » أو مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة ، مثل : « كبيرة ـ خَسِر ـ » ، أو ساكنة مسبوقة بكسر ، مثل « فيرْعون » ، إلا إذا وليها صوت استملاه فتفخم ، مثل : « قِرْطاس » .

#### النون:

هو صوت لثوي انني ، بمنى ان اللسان ، عند إحداثه ، يعتمد بطرفه على اللثة ، ثم يهبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم ، فيتسرب الهواء من التجويف الانني . وهذه الآليسة هي آليسة الميم تمامأ ، سوى أن محبس الميم من الشفتين ، ومحبس النون من اللثة .

والنون المتحركة لا يتعلق بها شيء من الأحكام ، لان حكمها دائماً الاظهار ، أي نطقها على الصورة التي ذكرناها قبل . أما النون الساكنة فهي شديدة التأثر بما يليها من الأصوات . وهذه أخكامها مع كل صوت :

١ ــ تدغم النون الساكنة في النون المتحركة . وهذا شيء طبيعي في كل متجانسين أوله لم ساكن .

تدغم النون الساكنة مع اللام والراء إدغاماً تاماً بغير غنة ,
 بمنى أن تنقلب النون الى لام مع اللام ، والى راء مع الراء . وهسدا الانقلاب لا يلزمه إلا سد الجرى الانفي فقط ، أما الحبس فلا يتغير ، لأن الاصوات الثلاثة ( اللام والراء والنون ) من محبس واحد هو اللثة . وأمثلة هذا الادغام : « من " رأى - مر " أى ، إن " لم حا " لم » .

٣ ـ تدغم النون الساكنة في الواو والياء ادغاماً بننة . ويتطلب
 هذا أن تتخلى النون عن محبسها ليجري الاعتماد على محبس ما أدغمت فيه ،

مع الاحتفاظ بمجرى الأنف مفتوحاً ، ليتسرب الهواء منه ومن مجرى الفم مما ، مثل : « من يعمل ، من وال هم من وال مم من وال م من وال م من وال م النوف في هذا النوع من الادعام الناقص لم تفن فن الما في الحرف الذي أدغمت فيه ، أي لم تنقلب الى حرف يجانسه في الحبس والصفات ، كما يقضي بذلك قانون الارعام الكامل ، بل احتفظت بصفتها الانفية التي سميناها بالغنة . هذا ، وبعضهم يدغم النون مع الراء واللام ادعاماً بغنة كما هو شأنها مع الواو والياء .

٤ ـ تدغم النون الساكنة في الميم ادغاماً تاماً . مثل: « من ما - يمثّا » أما ما نسمه من الغنة في هذا الادغام فليس بقية من النون المدغمة ، بل هو غنة الميم نفسها . لان الميم أيضاً ، كما رأينا ، صوت أنني .

ه ـ تنقلب النون الساكنة الى ميم اذا وليتها الباء ، مثــل : « سنبل → سمبل ، من بعد → مشبعد » . وواقـــع الأمر في هذا الانقلاب أن النون انتقلت بمحبسها من اللثة الى الشفتين حيث محبس الباء التي وليتها ، فادى ذلك الى تحولها الى ميم ، ذلك أنه لا فرق بين النون والميم إلا في الحبس كما رأينا .

٣ - تخفى النون الساكنة اذا وليتها الحروف الآتية : « ف ـ ث ـ ذ ـ ظ ـ ر ـ س ـ س ـ س ـ س ـ د ـ ط ـ ض ـ ش ـ ب ـ ب ـ ك ـ ق ٥ . واخفاء النون إغا هو في واقه ـ به نطقها من محبس الحرف الذي أخفيت معه . فلكي تنطق نوناً مخفية مع الفاء ، تلصق باطن شفتك السفلي بثناياك العليا كما لو كنت تهم بنطق الفاء ، ولكن ـ بدلاً من أن تخرج الهواء من فمك تخرجه من أنفك ، فتحدث بذلك نوناً مخفية مع الفاء ، مثل : « إنْ فتح م . وكذا الأمر مع سائر الحروف المذكورة ، فنون مخفية مع التاء مع السين هي سين هواؤها من الانف لامن الفم ، ونون مخفية مع التاء مع السين هي سين هواؤها من الانف لامن الفم ، ونون مخفية مع التاء

هي تاء انفية ... وهكذا .

٧ .. تظهر النون الساكنة إذا وليتها الحروف الآتية : ﴿ أَ هُ هُ صَالَحَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى . وهي تسمية غير صحيحة ، لان الحلق هو محبس اثنين فقط منها ، ها الحاء والمين ، أما الهمزة والهاء فها من الحنجرة ، وأما الخاء والنين فها من أقصى الحنك الأعلى .

واظهار النون مع هذه الحروف هو نطقها من محبسها الطبيعي الذي هو اللثة . مثل : « من آمن ، من هذا » . وسبب الاظهار ههنا وعدم الاخفاء ، هو تعذر إحداث صوت من الحنجرة أو الحلق مع اخراج الهواء من الانف بدل الفم . أما الحاء والنين ، فلأن محبسها أقصى الحنك ، وهي منطقة واقعة في الفم بعد الحجرى الأنني ، كان من المحكرف ، من الوجهة الصوتية ، اخفاء النون معها . والواقع أن بعضهم أجاز اخفاء النون مع هذين الحرفين .

### ۱۰ ـ الحذف

الحذف هو إحدى ظواهر التبدل الصوتي التي تعتري أصوات الكامة . بقصد التخفيف ، والتي لا يترتب عليها تغير في المعنى الصرفي أو النحوي للكامة .

وقد يقنصر الحذف على اسقاط حركة فقط كاسقاط الحركة النهائية عند الوقف ، مثل : « جاء خالد » وقد مرت احسكام ذلك في بحث الوقف ، فارجع إليها . وقد يتناول الحذف حرفا ، مثل : « لم يرم » ، أو حرفين ، مثل : « في بالوعد » .

والحذف على أقسام :

آ ـ واجب مطرد: ومنه حذف حروف العلة والهمزة. ويسمى هـذا القسم بالحذف الاعلالي. وقد مرت احكامـــه وصوره في مباحث الاعلال والوقف وتخفيف الهمزة والتقاء الساكنين.

ب مواجب غير مطرد: وذلك كحذف الله من الكلمات: «يد مدم اب مان الترخيمي «يد مدم اب مان مان الترخيمي». ويسمى هذا القسم بالحذف الترخيمي

ج ـ جائز مطرد : وهذه أحكامه وصوره :

٧ \_ اذا اجتمعت نون الرفع في الأفعال الخمسة مع نون الوقاية جاز

حذف إحداها ، مثل :  $_{\rm c}$  انتم تأمروني  $\longrightarrow$  انتم تأمروني » .

٣ \_ اذا اجتمع مثلان لا يجوز ادغامها لا سكان ثانيها إسكاناً لازماً ،
مثل : « أحْسَسَتْ ، ، جاز حذف أولها ونقل حركته الى ما قبله ان
كان ساكناً ، مثل : « أحْسَسَتْ ، فان لم يكن ما قبل
أول المثلين ساكناً ، لم يجز نقل الحركة إلا ان تكون كسرة أو ضمة ،
مثل : « ظليات م ، في خليات ، ويجوز عـــــــــــــــــ النقل ، فتقول :
« ظلات م ، وهذا الحذف لغة سليم ، وهو عنده في الماضي أكثر منه في المضارع والأمر . وربما استعمل هذا الحذف غير ه ، ولكنه قليل ،
كقوله تعالى : « وقر ن في بيوتكن » .

ع \_ يجوز حذف لام « على » مع الفها ، وكذا نون « من » اذا التقتا بلام التعريف ، مثل : « على الماء ﴾ ع الماء » .

ح بيوز حذف نون « بني وبنو » اذا التقت مع لام التعريف القمرية ، مثل : « بنو الحارث بلحارث ، بنو العنبر به بلعارث كانت لام التعريف شمسية لم يجز الحذف ، مثل : « بنو النجار » .

¬ بجوز حذف أحد المثلين المدغمين عند الوقف، مثل: « يفر \*
 → يفر \* » .

د ــ جائز غير مطرد : وقد جاء في كلمات محدودة ، هي :

۱ ـ استطاع : حذف بمضهم الناء فقال : « إسطاع يَسَـُطيع » ، وحذف آخرون الطاء فقالوا : إستاع يستيع » .

٧ \_ يتسمع \_ يتسمّى \_ يتسخد : حذفوا من هذه الافعال المضارعة

احدى التاءين فقالوا: يَتَسَعَ ـ يَسَقِي ـ يَسَيَخَدُ هُ. أما مواضيها فتركوها بغير حذف ، إلا و اتثقى » فقالوا فيه و تقى » (١).

ولما كان الأمر من المضارع ، وكان اسم الفاعل يجري على نسق المضارع ، جاز لك ان تقول في الأمر واسم الفاعل من هذه الافعال : « تَسَيَعُ - تَق ِ ، مُمتَق ٍ - تَتَخَيْدُ ، مُتَتَخَدُ » .

٣ - إستخذ ، بل سمع هكذا « الشعل لم يسمع بنامه أبداً ، بل سمع هكذا « استخذ » ، ومعناه « الشخذ » . وعلى هـذا الاحتال تكون احدى التاءين محذوفة . وقال النحاة : قد يكون أصل « استخذ » هو « الشّخذ » ، فابدلت احدى التاءين سيناً . وعلى هذا الاحتال لا يكون في الكلمة حذف، بل ابدال .

<sup>(</sup>۱) اختلف النحاة في المحذوف من (تفى) ، فقال المبرد : المحذوف منه فاؤه ، والتاء فيه زائدة ، وعلى هذا يكون وزنه ( تعل ) . وقال الزجاج : ليس فيه حذف ، وانما التاء فيه بدل من فائه وهو الواو ( وقى - تفى ) . وعلى هذا يكون وزنه ( فعل ) .

# ١ - الكلمة واقسامها

الكلمة : لفظ يدل على معنى مفرد .

وهي ثلاثة أقسام : اسم ، وفعل ، وحرف . ولكل منها علاماته الكاشفة عنه :

## ١ - الاسم :

هو مادل على معنى في نفسه إلى مقترن بزمان ، مثل: زيد ، رجل ، باب ، غفران ... النح . ومن علاماته ان يقبل الاسناد إليه ، فالتاء من «كتبت » اسم كسائر الاسماء ، وكذا الألف من «كتبا » والواو من «كتبوا » . ومن علاماته أن يقبل « ال » ، مثل : الباب ، الماء ، أو أن يقبل التنوين ، مثل : « رجل ، صه » ، أو حرف النداء ، مثل : « يا أيها » ، أو حرف الجر ، مثل : إلام تهاونك ؟ » .

### ۲ الفعل :

هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان ، مثل: جاء \_ يقوم

......

- ﴿عَدُ ، وعلامته أَنْ يَقْبِلَ « قَـد » ، أَو السين ، أَو « سوف » ، أَو تَـاء التأنيث الساكنة ، أَو ضمير الرفع ، او نون التوكيد ، مثل : « قد قام ـ سيقوم ـ سوف يقوم ـ قامت ْ ـ قومي ـ لتقومن " » .

### ٣ - الحرف :

هـو ما دل على معنى في غيره ، مثل : « هل \_ في \_ بل \_ من \_ إلى \_ ... النح » . وعلامته أن لا يقبل شيئاً من علامات الاسم والفعل .

وينقسم الحرف الى :

١ ـ مختص بالفعل ، كحروف الشرط والنصب والجزم .

٧ ـ ومختص بالاسم ، كحروف الجر .

٣ ــ ومشترك بين الاسم والفعل ، كحروف العطف والاستفهام .

وبعد . فقد كان المنهج الذي اختططناه لانفسنا يقتضينا أن ندرس في هذا القسم كلا من الاسم والفعل والحرف . لكنا آثرنا ان نفرد للحرف، قسماً خاصاً به جعلناه في آخر الكتاب ، ذلك أن دراسة الحرف في قسم الكلمة المفردة ليس فيها كبير غناء ، وذلك لعدم تصرف الحرف ، ثم ان الحرف ، في واقعه ، أداة للربط في التراكيب اكثر منه كلة ملاى ذات معنى . فكانت دراسته بعد دراسة التراكيب أولى واكثر انسجاماً مع واقع اللغة .

## ۲ - الميزان الصرني

لا بد ، قبل الدخول في دراسة الكلمة المفردة ، من ان نعرف شيئاً عما يسمى بالميزان الصرفي . فضرورة هــذا الميزان لدارس اللغة تشبه ضرورة الخارطة لدارس الجغرافية .

### ١ - تعريف الميران الصرفي:

هو خارطة للكلمة . أو قل : هو رسم تخطيطي للكلمة يعرف به عدد حروفها ، واصالة كل حرف أو زيادته ، وترتيب هــذه الحروف فيا بينها ، وحركات الحروف وسكناتها ، وترتيب كل ذلك فيا بينها . وقد يدل الميزان على الفصيلة التي تنتسب إليها الكلمة : أهي فعل ، أم اســم ، ثم هل هي مفردة ام مجموعة ، ثم هل هي فعل ماض أم مضارع أم امري ؟..الخ

### ۲ – طرية الوزن:

١ ـ اذا كانت الكامة ثلاثية الأصول، مثميّل الأصل الأول بالفاء، والثاني بالمين، والثالث باللام. فترن « ضرب » بقولك « فعل ». وتعطى للميزان الحركات والسكنات أنفسها التي للموزون، ما عدا الحرف الأخير، اذ لا اهمية لحركته، سواء اكانت حركة بناء ام كانت حركة اعراب، فوزن كل من « ضرب وجمل » هو « فعل ».

اذا كانت الكامة رباعية الاصول مشيّل الاصل الرابع بلام النية ، فتزن « دَحْرَج » بقولك « فَعُلْلَل » . وأذا كانت خماسية الأصول

مُثيّل الاصل الخامس بلام ثالثة ، فتزن كلة « فَمَرَ ز ْدَقَ » بقولك « فَعَلَـٰلــَل » .

م \_ اذا زيد شيء في الموزون زدته بلفظه في الميزان ، فتزن كلة « اجتمع » بقولك « إفتعل » . إلا اذا كانت الزيادة تكريراً لأصل من الأصول فتكرر الاصل في الميزان كما تتكرراً في الموزون ، فتزن « كسّر » بقولك « أفعوعل » ، وتزن بقولك « أفعوعل » ، وتزن « جملابب » بقولك « فعدل » ، ولان العين هي التي تكررت في المالين الأولين ، واللام هي التي تكررت في المثال المالث .

ع \_ إذا طرأ على أحرف الزيادة في الموزون شيء من إعلال أو ابدال أو إدغام فملت ذلك بها في الميزان ، فالالف الزائدة في « ضاربة » تمثلها بألف في الميزان ، فتقول « فاعلة » ، فاذا انقلبت في الجم واوا : « ضوارب » ، مثلتها بواو أيضاً في الميزان ، فقلت « فواعل » . إلا تاء الافتعال ، فتبقى ممثلة بالتاء مها يصبها من أنواع الابدال والادغام ، فترن كلا من « اصطدم \_ إحسدم \_ إزدهر \_ إزهر \_ إتسم " اتسس » كلا من « افتعل » (١) .

<sup>(</sup>١) ومنهم من الجاز ان تزن « اصطدم » بقولك : افطعل .

<sup>(</sup>٢) ومنهم من اجاز ان تقول في « قال » : فال . وفي « رمى » : فعي . . وهكذا .

٣ \_ إذا أصاب أحد الاصول اعلال بالحذف حذفت ما يقابله في الميزان ، فتزن « بع » بقولك « فيل » . وإذا عوض عن المحذوف بشيء ذكرت هذا العوض في الميزان ، فتزن « صلة » بقولك « عيلة » . أما الاعلال بالنقل فلا يؤبه له ، فتزن « تَقَدُو ل » بقولك « تَفَعُل » محافظاً على حركات الهيئة الاصلية للكامة غير عابىء بما جرى فيها من نقل للحركات .

 $V = \{i \mid i \text{ Time of the size of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n \in \mathbb{N} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of the size} \ n = \{i \mid i \text{ Time of th$ 

٨ \_ إذا حدث قلب في ترتيب الاصول في الموزون حدث مثله في الميزان ، فتزن « أيس » مقاوب عن « يئس » .

والخلاصة أن الميزان الصرفي يجب أن يكون تخطيطاً لتصميم الكامة يظهر ما فيها من أصول وزوائد وحذف وتمويض وحركات وسكنات وترتيب كل ذلك بعضه مع بعض ، لا أن يكون معادلاً موسيقياً للكلمة الموزونة ، إذ كثيراً ما تتعادل كلتان موسيقياً ، وتختلفان تصميماً ، فيختلف الذلك وزناها ، مثل « اشتد واحمر » ، فهانان الكلمتان متعادلتان موسيقياً كما ترى ، ولكن ميزانيها مختلفان ، فميزان الاولى «افتمل » ، وميزان الثانية « إفعل » ، لان الأولى مصممة من « شد » مع زيادة الهمزة والتاء ، والثانية مصممة من « حمر » مع زيادة الهمزة وتضعيف اللام .

وأخيراً ، لا بد لمن يريد وزن كلة ما من أن يلم باشياء كثيرة كالابدال والاعلال وسائر ظواهر التبدلات الصوتيـــــــــة ، حتى إذا كان في

الكلمة تبدل صوتي من نوع ما لم يخدعه ذلك عن معرفة أصواتها الحقيقية ثم لا بدله من معرفة شيء عن اشتقاق الكلمة ، حتى يعرف بذلك أصولها من زوائدها ، وحتى يعرف الترتيب الطبيعي لهذه الأصول ، فلا يخدعه قلب قد يرد في الكلمة المراد وزنها .

والواقع أن أخطر ما يصادفه الوازن من العقبات هو وجود قلب في الحروف الأصول للكلمة الموزونة ، أو وجود حروف زائدة خفيـــة الزيادة . لكن الصرفين وضعوا لنا طرقاً عديدة للكشف عن كل هذا . وإليك خلاصة لما وضعوا :

## ٣ ـ القلب وطرق الكشف عنه

القلب هنا يعني تقديم بعض حرف الكامة على بعض . ويسمى عادة بالقلب المكاني (١) . واكثر ما يقع في المعتل والمهموز ، وقد جاء في غيرها قليلاً ، مثل « إمضحل » ، مقلوب « إضمحل » ، و « اكرهف » مقلوب « إكفهر » . وأكثر ما يكون بتقديم آخر حرف على سابقه ، مثل : « نأى ب ناء ، رأى ب راء » . وقد يتقدم ما قبل الآخر على سابقه ، مثل : « طمأن ب طأمن » . وقد تقدم العين على الفاء ، مثل ن مثل : « شيئاء به أشياء » وقد تؤخر الفاء عن اللام ، مثل : « الواحد ب الحادي » .

ويكشف عن القلب عادة بما يأتي :

ر بالأصل : فاذا اختلف الاصل عن فرعه في الترتيب اعتبر ترتيب الأصل أصلاً ، وترتيب الفرع المخالف مقاوباً ، مثل : «النأي له فالأول هو المصدر ، وهو الأصل ، فوزنه « فَعَلْ » ، والثاني فعل مشتق منه مخالف له في الترتيب ، فوزنه إذن « فَلَعَ » .

بالشقيقات في الاشتقاق: ويحدث ذلك عند عدم وجود الاصل الاشتقاقي للكامة ، فينظر الى شقيقاتها اللائي هن من نفس المادة الاشتقاقية فان خالفها في الترتيب ، اعتبر ترتيبهن أصلاً ، وترتيب المخالفة لهن مقلوباً ،

<sup>(</sup>١) وللقلب معنى آخر في باب الاعلال ، اذ يعني هناك قلب أحد حروف العلة الى حرف آخر .

مئل : « توجه \_ واجه \_ وجاهة \_ وجه \_ جاه » ، فكلمة « جاه » ، وأصل ألفها واو « جوه » ، قد خالفت شقيقاتها في موضع الواو ، فاعتبر ترتيبها مقلوباً ، وكان وزنها « عفل » .

٣ ـ بعدم الاعلال مع وجود سببه: وذلك كما في كلة « أيس » إذ يقضي القانون الاعلالي بتحويل الياء الى ألف لتحركها وانفتاح ماقبلها، فلما لم يعمل هذا القانون الاعلالي عمله في الكلمة ، دل ذلك على أنها مقلوبة عن « يتئيس » ، وكان وزنها إذن « عَفيل » .

ع ـ بقلة الاستعمال: إذا كانت كلتان بمنى واحد، وحروف واحدة، ولا فرق بينها إلا في ترتيب الحروف، فكثيرة الاستعمال منها هي ذات الترتيب الأصلي، وقليلة الاستعمال هي صاحبــــة الترتيب القلوب، مثل: « أرآم ـ آرام »، فميزان الأولى « أفعال »، وميزان الفانية « أعفال ».

٥ - بمنع الصرف لغير علة : وهذا الكاشف خاص بكامة «أشياء» فهذه الكامة ، كما نمرف ، ممنوعة من الصرف ، ولو اعتبرنا ترتيبها طبيعياً لكان ميزانها «أفعال » ل كن وزن «أفعال » لا يمنع الكامـــة من الصرف ، لهذا اضطررنا الى اعتبار ترتيبها مقلوباً ، وأنها على زنة «افعاء» فبهذه الزنة تكون همزتها المتطرفة محولة عن الف التأنيث التي تمنع الاسماء من الصرف (١).

<sup>(</sup>١) هذا الذي ذكرناه من أمركلة « أشباء » الما هـو هذه سيبويه الذي عليه اكثر النحاة . ودعواهم تقوم على أن « شيء » تقدمت لامـه التي هي الهمزة على فائه التي هي الشين . فصارت الكامة « أشي = لفع » ، ثم زيدت على السكامة الف التأنيث الممدودة ، فصارت « اشياء : لفعاء » . وعلى هذا فالكامة عندهم ليست جماً لشيء ، بل هي مقلوبة شيء مع زيادة الف التأنيث . والذي اضطرهم الله هذا الزعم هو منع الكامة من الصرف . إلا ان الكسائي لا يأبه بهذا ، ويقول اشياء هي جمع شيء . وزنتها « أفعال » ، فأما منعها من الصرف فشاذ . وهـذا مذهب لا تكلف فيه .

٣ - بعدم اجتماع الهمزتين : وهذا الكاشف يشبه الكاشف الثالث ويتضح لك ذلك بالثال الآتي : هناك قانون اعلالي يقضي بتحويل الواو والياء همزة اذا وقعتا عيناً في اسم الفاعل ، مثل : « قول → قاول → قائل ، بيع → بايع → بائع » . فاو طبقنا هذا القانون على فعل مهموز اللام مثل « جاء » لكانت السلسلة كالآتي : « جياً → جابيء → جائيء » لكننا لا نرى اسم الفاعل من « جاء » على شكل « جائيء » ، بل نراه على شكل : « الجائي » . فنستدل من ذلك على أنهم أخروا الياء التي هي على شكل : « الجائي » . فنستدل من ذلك على أنهم أخروا الياء التي هي من الكامة الى ما بعد الهمزة التي هي لامها ، لكي يمنعوا القانون الاعلالي من عمله ، لان عمله سيؤدي لو تم الى اجتماع همزتين ، وهو شيء مستكره في الكلام العربي . وعلى هذا تكون زنة « الجائي » هي « الفالع » لا و الفاعل » (١) .

والواقع ان كل هـذه الطرق في الكشف يمكن الاستغناء عنها بطريقة واحدة لا تخطىء ، الا وهي طريقة معرفة الأصـــل الاشتقاقي أو التصريفي للكلمة المراد وزنها ، فالقلب الذي في « الجاه » يكشفه أصله الاشتقاقي الذي هو « الوجه » ، والقلب في « أيس » يكشفه أصله الاشتقاقي الذي هو « اليأس » ، والقلب الذي في « آرام » يكشفه أصله التصريفي الذي هو الفرد « رثم » ... وهكذا .

<sup>(</sup>١) هذا الذي ذكرناه هو مذهب الخليل . لكن سيبويه يخالفه ، ويرى ان ترتيب « الجائبي » ترتيب طبيعي ، وان زنته هي « الفاعه » ، ويعلل عدم وجود الهمزتين فيه بأن القانون الصوتي بعد ان طبق على المكامة فعول عينها الى همزة : « جائمىء » ، طبق فانون صوتي آخر يقضي بتحويل الهمزة الثانية إلى ياء لتصير المكامة على شمكل « الجائبي » . انظر فصول الاعلال والابدال وتخفيف الهمزة التي سبقت .

# ٤ - الزيادة وطرق الكشف عنها

الزيادة هي إضافة حرف أواكثرالى حروفالكلمة الاصلية لغرض من الاغراض التي سنفرد لها الفصلاللاحق .

والكشف عن الزوائد في الأسر الاشتقاقية الضخمة أم في غاية السهولة ، إذ يكفي أن نعثر على الحروف المشتركة بين أفراد الاسرة حتى نحكم عليها بالأصالة ، ثم نحكم على ماليس مشتركاً بأنه زائد . مثل : «كاتب كتاب مكتوب حكاتبة ما استكتب مكتب مكاتبة . . الخه فواضح ، من هذا المثال ، ان الاحرف المشتركة بين جميع افراد همذه الاسرة ، هي ثلاثة : الكاف والتاء والباء . وعلى ذلك تكون هي وحدها الأصول ، أما ما عداها فهو زائد .

غير أن الأمر لا يبدو على مثل هذه السهولة في الكلمات التي تنتمي إلى أسر اشتقاقية قليلة الافراد،أو في الكلمات التي تمثل هي وحدها اسرتها الاشتقاقية ، مثل كلمات : « النثدل والمنجنيق والقنعاس ...(١) ، وما اشبه. ولهذا النوع من الكلمات النادرة وضع النجاة القواعد للكشف عما قد يكون فيها من الزوائد .

ومن المفيد جداً ، وقبل كل شيء ، ان نعلم أي ُ الحروف تستعملها العربية في زيادة كلاتها ؟ وهذه الحروف عشرة ، جمعوها ، لتسهيل حفظها،

<sup>(</sup>١) النئدل : الـكابوس . والقنعاس : البعير العظيم .

فى كلة «سألتمونيها (١) ». ولكن لا يكفي ان يكون حرف من كلمة ما واحداً من هذه الاحرف حتى نحكم بزيادته ، اذ كثيراً ماتقع هذه الحروف أصولاً في كلماتها ، كالسين في «سأل » ، والميم في «طعم» ... النع . غير أنه اذا اشتبه في أصالة حرف او زيادته في كلمة ما ، فكونه واحداً من هذه الحروف العشرة يرجح ان يكون زائداً ، أما إن لم يكن واحداً منها فأصالته لاشك فها .

وطرق الكشف عن الزيادة على نوعين : نوع يقوم على الاسترشاد بالاشتقاق والقياس والاوزان وغيرها ، ونوع يعتمد على معرفة سابقة بالمحال التي يزاد فيها كل حرف من احرف الزيادة . وسنبدأ بالنوع الأول :

#### آ ـ أدلة الزيادة :

١ \_ الاشتقاق الحقق : اذا ثبت لدينا ان كلة ما مشتقة من كلة أخرى ، فالحروف غير المشتركة بينها زائدة ، مثل : « كاتب ، ، والهمزة فالالف في « كاتب » ، والهمزة في « كاتب » ، والهمزة في « الشمأل » زائدة ، لان الكلمة من « شملت الربيح » اذا هبت شمالاً، وليس في « شملت » همزة . واذا تحقق الاشتقاق فهو أولى الادلة بالاتباع. ولكن بشرط ان يكون ظاهراً قريباً لاتكلف فيه ، ولاقسر .

فان امكن ارجاع الكلمة إلي اشتقاقين واضحين ، جاز لك ان

<sup>(</sup>١) يضاف الى هذه الأحرف العشرة ما زيد ليكون تكراراً لحرف أصلي، مثل الباء الثانية في ( جلبب ) ، والدين في ( كسّر ) ، وهذا النوع من الزيادة ليس محصوراً في احرف معينة ، بل يشمل الحروف جميعاً ، لان جميع الاحرف صالحة لأن تكون أصولاً ولأن تكرر . والتكرار يكون لغرضين : اما لغرض الالحاق كما في ( جلبب ) ، واما لغرض التضعيف كما في ( كسر ) . وسيأتي شرح كل فيا بعد .

تنسبها الى هذه الاسرة اللغوية أو الى تلك . وذلك ككلمة «حسّان» ، إذ يمكن ردها إلى « الحيس" » ، فتكون الالف والنون فيها زائدتين ، ويكن ردها الى « الحُسْن » ، فتكون زيادتها بالألف والتضعيف ، وتكون زنتها « فعنّال » . وأن كان للكلمة اشتقاقان ، احدهما واضح قريب ، والآحر بعيد ، فالأكثر ترجيح القريب على البعيد ، وجوز بعضهم الأمرين ، مثال ذلك كلية « ملأك » : قال بعضهم هي من « ملكك » ، فالحمزة إذن زائدة والميزان هو « فعأل » ، وقال آخرون : هي من « لأك » ، على أرسل ، فالزائد فيها اذن هو الميزان هو « مفعل » .

٢ - عدم النظير : إذا وزنت كلمة ما معتبراً جميع حروفها أصلية ، فخرجت من هذا الاعتبار بوزن لا نظير له في الكلام العربي ، أو بوزن نادر جداً ، فاحكم بان بعض حروفها زائد . مثال ذلك كلة « معد" » ، فلو اعتبرت الميم اصلية فيها ، لكان وزنها « فعل" » . وهو وزن غريب في العربية ، فعليك في هـــذه الحالة أن تعد الميم زائدة ، ويكون ميزانها عندئذ « مفعل » ، وهو وزن شائع وكثير .

واذا لزم من الحكم بزيادة حرف وزن غريب، ومن الحكم بأصالته وزن غريب آخر، فالحكم بزيادته أولى ، لأن الكلمات المزيدة أكثر في العربية من الكلمات المجردة . مثال ذلك كلمة « دَرَ ° دَبِيْس » : فان اعتبرت الدال الثانية أصلية كان ميزانها « فَعَلْمُلِيل » ، وهو وزن غريب نادر ، وان اعتبرت زائدة على جهة تكرار فاء الكلمة ، كان ميزانها « فعفليل » وهذا وزن غريب نادر ايضاً . فههنا لا بد من ترجيح أحدها . ويرجح في العادة وجه الزيادة لما قدمنا .

#### ب \_ مواضع غلبة الزيادة :

١ ـ الهمزة: اذا وقعت الهمزة صدراً ، وبعدها ثلاثة أصول فقط، فالغالب ان تكون زائدة ، مثل: « أحمد ـ أحمر ـ أعرج » . وعلى هذا نحكم بزيادة الهمزة في كلة « أرنب » ونقول ان زنتها هي « أفعل » . فان جاء بعد الهمزة اربعة أصول ، فهي اصلية لازائدة ، مثل « إصْطَبَّل» وعلى هذا يكون وزنها « فيمُللُلُ » . واذا كانت الهمزة في صدر فعمل أو اسم ذي علاقة بالفعل كالمصدر مثلاً ، لم يعبأ بعدد ما بعدها من الأصول، فهي زائدة ولو بلغت الاصول بعدها أربعة ، مثل « إقشعرا » و « إقشعرار»

الميم: اذا وقعت الميم صدراً ، وبعدها ثلاثة أصول فقط ، فالغالب أن تكون زائدة ، مثل « مقتل \_ ملعب \_ مصباح ... النح » . فعلى هذا تكون الميم في كلة « منبج » زائدة ، وزنتها « مفعيل » . فان جاء بعد الحمزة أربعة اصول ، حكم بأصالتها ، مثل « مرزنجوش (١)» ، ووزنه : « فَعَلَمْنُكُمُول » . إلا اذا كانت في صدر اسم ذي علاقة بالفعل ، كاسم الفاعل واسم المفعول واسمي الزمان والمكان والمصدر الميمي ، فهي زائدة أبداً ، مثسل : « مُدحر ج \_ مُدحر ج » .

واذا وقمت الهمزة والميم حشواً أو طرفاً حسكم باصالتها ، مثل :

« مسألة = مَفعلة ، مسمع = مفعيل ، قراءة = فيعالة ، مسام = مفاعل » ، إلا اذا دل على خلاف ذلك دليل قوي من اشتقاق ظاهر ، فهمزة « حمراء » زائدة بدليل اشتقاقها الظاهر من « حمسر » ، وهمزة « شمأل » زائدة بدليل اشتقاقها الظاهر من « شمل » .

<sup>(</sup>١) المرزنجوش : نبت .

بن ... الياء : اذا وجدت الياء مع ثلاثة أصول فقط ، فهي زائدة .
 سواء كانت في الأول ، مثل : « يَضْرَ بْ = يَفْعل » ، أو في الوسط مثل : « رحم = فعيل » ، أو في الآخر ، مثل : « الليالي = الفعالي » .

واذا وجدت الياء مع أربعة أصول ، فهي زائدة اذا وقعت صدر فعل أو حشو اسمام ، مثل : « يدحرج = يفعلل ، خيتعور (١) = فيعلول > . فاما ان كانت صدر اسم فهي اصلية ، مثل : « يستعور (٢) = فعلاول > .

الواو والالف: اذا جاءت الواو أو الالف مع ثلاثة أصول فصاعداً ، فها زائدتان ، بسرط وجودها في الحشو أو الطرف ، مثل : « عَروض = فَمَدول ، عَصْفنُور = فَمُعلول ، قرَ طَبُوس (٣) = فَمُللَذُول ، حينطأو (٤) = فِمُللُو ، حيار = فِمال ، سير داح (٥) فِمُللُ ، أر طي (٢) = فعلى ، قَبَعَ شَرى (٧) = فَمَللُلَ » .

واما في الأول ، فالالف لايمكن وقوعها فيه ، والواو لا تزاد فيه مطلقاً ، فان وقعت فيه فهي أصلية ، مثل: « وَرَ تُثْمَلُ (^) = فَــَمَنْلُلُ » .

<sup>(</sup>١) الطّيتعور : السراب .

<sup>(</sup>٢) اليستمور : الباطل .

<sup>(</sup>٣) القرطبوس : الداهية ، والناقة العظيمة الشديدة .

<sup>(</sup>٤) الحنطأو: الرجل القمير ، والعظم البطن .

<sup>(</sup>ه) السرداح : الناقة الطويلة ، والضخم من كل شيء ، والأســـد الڤوي الشديد .

<sup>(</sup>٦) الأرطى شجر ينبت في الرمل . واحدثه ارطاة .

<sup>(</sup>٧) القعبثرى : العظيم الشديد . والأنثى قبعثراة .

<sup>(</sup>٨) الورنتل : الفر ، والأمر العظيم .

٥ - النوف: كثرت زيادة النون إذا كانت أخيرة بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة أصول أو أكثر، مثل: « سكران = فعلان » . واطردت زيادتها في أول المضارع ، مثل: « نضرب = نفعل » ، وفي اوزان المطاوعة ، مثل: « انكسر : انفعل ، إحرنجم (٢) = إفعنلل » . وتغلب زيادتها اذا وقعت ثالثة ساكنة بعدها حرفان أو اكثر ، مثل: « شَرَنْبَتْ (٣) = فَعَنْلُل ، قَلَنْسُونَة (٤) = فَعَنْلُلُ ، حَبَنْطَى (٥) = فَعَنْلُل ، جيعنْظار (٢) = فيعنْلل » .

٣ - التاء : اطردت زیادتها فی ابواب التفعیل والتفعال والتفعیل والتفعیل والتفعیل والتفعیل والتفعیل والتفعیل والتفعیل الاستفعال ، وفروعهن ، مثل : «تکسیر ترداد - تنجمشع - تجاهئل - تدحر ج - اجتاع - استخراج (٧) » . واذا تطرفت التاء بعد واو زائدة قبلها ثلاثة أصول فصاعداً ، فالغالب ان تکون زائدة ، مثل : « رغبوت = فعلوت » . وسیبویه لم یجعل هذا الموضع من غوالب الزیادة ، وحین حکم علی تاء « رغبوت » بالزیادة ، لم یفعل ذلك لانها فی موضع تغلب زیادتها فیه ، بل فعل ذلك بدلیل آخر هو دلیل الاشتقاق ، لا دلیل غلبة الزیادة .

٧ ـ السين : اطردت زيادتها في باب ﴿ استفعل ﴾ وفروعه ، مثل :

<sup>(</sup>٢) احرنجم : ازدحم .

<sup>(</sup>٣) الشرنبث : النبيح الشديد . وقيل : الغليظ الكفين والرجاين .

<sup>(</sup>٤) الفلنسوة : غطاء للرأس .

<sup>(</sup>٦) الجعنظار: الغليظ القصير الرجاين .

<sup>(</sup>v) في الواقع ، فان زيادة التاء في مثل هذه المواضع يدل عليها الاشتفاق قبل ان يدل عليها غلبة الزيادة .

#### « استيخرج ـ مستخرج ـ استخراج . . . الخ » .

٨ - اللام: زیادة اللام قلیلة جداً لم تسمع إلا في کلات قلیلة معدوده ، مثل « زَیْدتل = فَعَلْمَل ، طَییْسَل (١) = فَعَلْمَل ، عَبْدل َ = فَعَلْمَل » . ولذا فلیس لها مواضع تغلب زیادتها فیما . بل ان الجرمي أنكر كون اللام من حروف الزیادة .

ه - الهاء : وشأنها كشأن اللام في قلة زيادتها ، وعدم وجود مواطن معينة تغلب زيادتها فيها ، بل إن المبرد لم يعدها من حروف الزيادة ، وخرسج الكلمات التي وردت فيها الهاء تخريجات تؤدي الى الحبكم باصالة الهاء فيها جميعاً ، وهذه الكلمات هي لا أمهات \_ أهدراق (٢) \_ هيجرّع (٣) \_ هيبلكع (١) \_ هير گولة (٥) » .

#### \* \* \*

اذا وجد في الكامة حرفان أو اكثر من حروف الزيادة ، وكل في موضعه الذي تغلب زيادته فيه ، ولم يكن لدينا دليل من الاشتقاق برشدنا إلى الأصول والزوائد ، فماذا نفعل ؟ أنحكم بزيادة الجميع ؟ نعم . نفعل ذلك اذا بقي من الكلمة ، بعد حذف الزوائد ، ثلاثة أصحول فأكثر ، ففي كلة مثل « حبنطى » ، نجد النون في محلها الذي يغلب أن تزاد فيه ، وكذا الألف ايضاً ، فإذا نرعنا كلاً من النون والالف ، بقي لدينا من الكلمة ثلاثة أصول هي « حبط » . ففي مثل هذه الحال نحكم على كل من

<sup>(</sup>١) الطيسل : الكثير ، وكذا الطيس .

<sup>(</sup>۲) أهراني : أراني .

<sup>(</sup>٣) الهجرع: العاويل.

<sup>(</sup>٤) الهبليم : الأكول الكثير البلع .

<sup>(</sup> ٩ ) الهركولة : المرأة الفخمة التي تركل في مهيها .

النون والالف بالزيادة . أما في كلمة مثل « مريم » ، فاننا نجد كلا من الميم واليساء من الغوالب (١) ، ولكننسا اذا نزعناهما كما فعلنسا في الكالمة السابقة ، بقيت الكامة على أصلين اثنين فقــط ، هما « رم » ، وهذا غير مقمول ، لان أقل الاصول في العربية ثلاثة . اذن ، لابد ان يكون أخد الغالبين أصلياً ، فأيها هو ؟ . ههنا نلجأ إلى تقدير أن الأول زائد والثاني أصلي ، ثم إلى تقدير العكـس ايضاً ، ونزن الكامة في كل تقدير منها . فنقول في مثل كلة « مريم » : التقدير الأول أن الم زائدة والياء اصلية ، فرنتها « مَفَنْعَمَل » ، والتقدير الثاني أن الميم أصلية والياء هي الزائدة ، فرنتها « فَعَيْسَل » . والآن ننظر : اذا لم يتمارض كلا التقديرين مع الاشتقاق ، أو لم يضربا قانونًا من القوانين الصوتية المعروفة ، كالاعلال والآدغام وما شابه ، أو لم يؤديا الى وزن مرفوض في العربية أو نادر ، فكلا التقديرين جائز . وان كان أحد النقديرين يؤدي إلى شيء نما ذكرنا ، رُ فيضُ واخذ بالثقدير الآخر الذي هو اكتر انسجاماً سيع القواعد العربية . مثال ذلك كلمة « يأجِج » فنرجح أن تُكُون « فعلل ّ عَلَى أنْ تَكُونُ « يَفْعَل ، ، لانها لو كانت « يفعل » لسكان الجيان فيها واقعين عينا ولاماً ، وقانون الادغام يقضي في هذه الحالة بإدغامها ، أما لو كانت « فعلل » ، فلا سلطة لقانونُ الادغام على المهاثلين ، لأن ثانيها قد زيد في هذه الحالة للالحاق ، وقـ د علمنا أنه لا إدغام في الزيادة الالحاقية . فلما كان الحيان مظهرين لامدغمين ، رجح ذلك ان تكون الكلمة « فعلل » لا « يفعل » .

ومن جهة أخرى نجد شبهة الاشتقاق ترجيح العكس في كلسة « يأجيج » . اذ لو كانت « فعلل » لكان الاصل الاشتقاق لها « يأج » » وهو أصل مهمل في العربية لم تعتمده في الاشتقاق ، أما لو كانت « يفعل » »

<sup>(</sup>١) اي من الحروف التي يغلب ان تزاد في هذه المواضع .

فيكون اصلها الاشتقاقي هو : « أجبج » ، وهذا أصل اشتقاقي مستعمل في العربية ، تقول : أجبّت النار ، وأجبج الرجل النار . . .

في مثل هذه الحال ، اي عندما ترجيح الشبهة الاشتقاقية تقديراً ، وترجيح القوانين الصوتية تقديراً معاكساً ، يكون التقدير المنسجم مع الشبهة الاشتقاقية آولى . وقيل : الأولى ترجييح التقدير المؤدي الى أفضل واشيع الوزنين ، فكلمة « رمّان » هي « فعّال » ، على الرغم من أن « ر م ن » مهمل في العربية ، وليست « فعلان » ، على الرغم من أن « ر م م » مستعمل ، وذلك لأن وزن « فعّال » اكثر واشيع في كلامهم من وزن « فعال » اكثر واشيع في كلامهم من وزن « فعلان » .

ادلة الزيادة حتى الآن ثلاثة: الاشتقاق المحقق، وعدم النظير، وغلبة الزيادة. فاذا تعارضت هذه الأدلة بعضها مع بعض، فأقواها الاشتقاق المحقق، فيؤخذ بالتقدير المنسجم معه بغض النظر عما يؤدي إليه هدذا التقدير من خروج عن الاوزان المألوفة، أو كسر لقانون من القوانين الصوتية المعروفة؛ وان تعارضت الغلبة مع عدم النظير رجحت كفة الغلبة.

### ٥ - اغراض الزيادة

تزيد العربية في كلماتها لغرض من الاغراض الآتية:

١ ـ المعنى : وذلك ان المجرد وحـــده لا يستطيع الوفاء بجميع المعاني التي تريدها اللغة ، فتلجأ إلى الزيادة للوصول الى هذه المعاني ، فتزيد الالف بمد الفاء لمعنى المشاركة ، مثل : « ضارب زيد عمراً » ، وتزيد الممزة والنون لمعنى المطاوعـة ، مثل : « انكسر الزجاج » ، وتزيد الميم والواو لمعنى اسم المفعول ، مثل : « مضروب » . . . وهكذا (١) .

المه : وهي الزيادة التي ليست لمعنى معين ، بل لغرض امتداد الصوت فقط ، مثل : « عجوز \_ عمود \_ قضيب \_ كتاب \_ سراج (٢) » .
 وتسمى زيادة للتكثير أيضاً .

٣ ـ الحير سبب ظاهر : وتسمى الزيادة من أصل الوضع ، وهي تلك الزيادة التي لم يسمع الحجرد إلا موصولاً بها ، مثل « افتقر » ، إذ لم يسمع المجرد « فقر » في كلامهم ابداً ، فالهمزة والتاء فيه لم تزادا لمعنى مقصود ، بل لحقتا بالأصل من أصل الوضع .

<sup>(</sup>٢) هذا ما يزعمه النحاة (انظر المنصف لابن جني في شرحه لكتاب التصريف الممازني ج ١ س ١٤) . والواقع ان هذه الزيادات هي من نوع الزيادة المعنى ، فالواو في (عجوز ) لمعنى الصفة ، والياء في (قضيب لمعنى اسم المفعول ، لانه مقضوب من الشجرة ، والالم في (كتاب وسراج ) لمعنى الآلة . ألا ترى ان اكثر آلاتهم على وزن (فعال ) ، مثل : «كساء ورداء وحزام وخطام . الخ .

ع ـ للالحاق : وهي تلك الزيادة التي لا يظهر أن لها معنى خاصاً بها ، وان كل فائدتها تنحصر في اخراج الكلمة من وزن وادخلها في وزن آخر لتسري عليها جميع أحكامه . فزيادة الباء في « جلب » ليس لها معنى خاص مطرد ، وكل فائدتها انحصرت في أن الكلمة خرجت من الثلاثي « جلب » ، والحقت بالرباعي « فعلل » . فغدا المضارع منها والأمر والمصدر كالمضارع والأمر والمصدر من الرباعي ، فتقول : جلبب يجلبب جلببة ، كما تقول : دحرج يدحرج دحرجة . ولذا لا يحكمون على الزيادة بأنها للالحاق إلا اذا أدت الى ان تسري على الملحق جميع القوانين السارية على الملحق جميع القوانين والتصاريف المختلفة .

والواقع أن جميع المواع الزيادات لا تخلو من معنى ، ولكنهم لم يحكموا لزيادة بأنها للمعنى إلا اذا كانت تحمل للمجرد بصورة مطردة معنى خاصاً بها ، كالالف التي تحمل في « فتاعتل » معنى المشاركة دامًا ، وكالهمزة والسين والتاء التي تحمل في « استفعل » معنى الطلب في اغلب الاحيان ، مثل : « استغفر ـ استنطق ـ استعمل ـ استراح . . . الخ » .

## الباب الاُول

# رُقْسَ مِي (لَفَعِينِ لِيُ

# ۱ ـ الماضي والمصارع والائمر

ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى : ماض ، ومضارع ، وأمر

### ١ \_ فالماضي :

ما دل" على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي ، مثل : ذهب ، جاء ، باع . . . الخ .

وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة ، مثل : « ذهبَتْ » ، أو تاء الضمير المتحركة ، مثل : « ذهبت من دهبت من الخ » .

ويؤخذ الماضي من المصدر على أوزان مختلفة سيأتي بيانها (١) .

<sup>(</sup>١) هذا هو المذهب الثائع ، وهو مذهب البصريين . والكوفيون يروت العكس .

### ۲ - والمضارع :

ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال ، مثل : « يذهب » .

وعلامته ان يقبــل السين أو « سوف » أو « لم » أو « لن » ، مثل : « سيذهب ــ سوف يذهب ــ لم يذهب ــ لن يذهب » .

ويؤخذ المضارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله . وأحرف المضارعة أربعة ، هي الهمزة ، والتاء ، والنون ، والياء . مثل : « أذهب \_ تذهب \_ نذهب \_ .

فان كان الماضي على ثلاثة أحرف سكرن أوله بعد دخول حرف المضارعة ، أما ثانيه فيفتح أو يضم أو يكسر ، وأمر ذلك سماعي ، مثل: « يَفْتَحَ مُ مَ يَفْسُر مِ مُ يَفْسُر مِ مُ مَ يَفْسُر مِ مُ مَ يَفْسُر مِ مُ مَ يَفْسُر مِ مُ مَ يَفْسُر مِ يُفْسُر مِ يُفْسَر مِ يُفْسِر مِ يُفْسُر مِ يُفْسُر مِ يُفْسَرُ مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِرِ مِ يُفْسِر مِ يَفْسِرِ مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُفْسِر مِ يُسْرِي مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يُسْرِي مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِر مِ يَفْسِلِ مِ يَفْسِلِ مِ يَعْسِر مِ يَفْسِلِ مِ يَفْسِلِ مِ يَعْسِلِمُ مِ يَفْسِلِ مِ يَفْسِلِ مِ يَفْسِلِ مِ يَفْسِلِ مِ يَعْسِلِ مِ يَعْسِلِ مِ يَعْسِل

أما إن كان الماضي على اربعة أحرف فصاعداً ، فان كان في أوله همزة زائدة ، حذفت ، وكسر ما قبل الآخر ، مثل : « أكرم بكرم » ، وان كان في أوله تاء زائدة بتي على حالة بلا تغيير ، مثل : « تَخَافَل ، . فان لم يكن هذا ولا ذاك ، اكتني بكسر ما قبل آخره ، مثل : « قاتل به يثقاتل » .

هذا ، وحرف المضارعة مفتوح أبداً ، إلا اذا كان الماضي على اربعة أحرف فيضم ، مشكل : « أكرم ، يُكرم ، دحرج ، يُدحرج » .

### ۳ – والاُمر :

ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر، مثل : « إذهب ° » .

وعلامته ان يقبل ياء المؤنثة المخاطبة ، مثل : « إذهبي » .

ويؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة من أوله . فان كان ما بعد حرف المضارعة متحركاً ، بني على حاله ، وإن كان ساكناً ، زيد على أوله همزة الوصل التي مر ذكرها ، مثل : « تَتَعَلَّمُ مُ بِ تَمَعَلَّمُ مُ بَ مَدُ هُمَبُ مُ بَ اللهُ هُمَبُ مِ إِذْ هَبُ مُ .

#### الصحيح والمعتل

170

مثال : وهو ما كانت فاؤه حرف علة ، مثل : « وَعَدَد بَسَر » .

أجوف : وهو ما كانت عينه حرف علة ، مثل : « قال ـ باع » .

ناقص : وهو ما كانت لامه حرف علة ، مثل : « غزا ــ رمى » .

لفیف مقرون : وهو ما کانت عینه ولامه من حروف العلة ، مثل : « نوی ــ حَمْدِي َ » .

لفيف مفروق: وهو ما كانت فاؤه ولامه من حروف العلة ، مثل : « وشى » .

### ۲ ـ الصحيح والمعثل

ينقسم الفعل من حيث طبيعة أحرفه إلى : صحيح ، ومعتل

### ١ \_ فالصحيح :

ما كانت جميع أصوله صحيحة ، مثل «كتب ـ دحرج » . وهو ثلاثة أقسام :

سالم : وهو ما سلمت أصوله من الهمزة والتضميف ، مثل : «كتب دحرج » .

مهموز : وهو ما كان أحد أصوله همزة. فهو مهموز الفاء ، مثل : « أكل » ، أو مهموز اللام ، مثل : « قرأ » .

مضاعف : وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحسد ، مثل « شد » ، أو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد آخر ، مثل : « زلزل » . ويسمى هذا بالمضاعف الرباعي .

#### ۲ ـ والمعنل :

ما كان بعض أصوله حرف علة . وهو خمسة أقسام :

مثال: وهو ما كانت فاؤه حرف علة ، مثل: « و عَدَد ـ يَــسَر » .

أجوف : وهو ما كانت عينه حرف علة ، مثل : « قال ـ باع » .

ناقص : وهو ما كانت لامه حرف علة ، مثل : « غنا ـ رمى » .

لفيف مقرون : وهو ما كانت عينه ولامه من حروف العلة ، مثل :

« نوى ـ حـمـي َ » .

لفیف مفروق: وهو ما کانت فاؤه ولامه من حروف العلة ، مثل: « وشی » .

# ٣ - المتعدي والعزم

ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى : متعد ٍ ، ولازم

### ١ ـ فالمتمري :

هـــو ما يتمدى اثره فاعله ، ويتجاوزه إلى المفعول به ، مثل : « ضرب زيد عمراً » . ويسمى أيضاً الفعل الواقع ، لوقوعه على المفعول به ، وهـو على ثلاثة اقسام :

المتع**دي إلى واحد** : وهو ما احتاج الى مفعول به واحد ، مثل : « فتح زيد الباب » . واكثر الافعال من هذا القسم .

المتعدي الى اثنين : وهو ما احتاج الى مفعولين . وينقسم هـذا ايضاً إلى قسمين : ما يتعدى الى مفعولين ليس اصلها المبتدأ والخبر ، مثل : « أعطى ـ منح ـ كسا ـ منع ـ حرم ـ . . » وما في معناها . وما يتعدى الى مفعولين أصلها المبتدأ والخبر ، وهي على زمر :

١ – زمرة افعال اليقين ، وهي الافعال الدالة على الاعتقاد الجازم ،
 وهي : رأى – علم – درى – تَعَلَمُ ، بعنى إعلم – وجد – ألفى .

 التي بمعنى ظن \_ زعم \_ هب التي بمعنى إفرض .

٣ \_ زمرة افعال التحويل ، وهي التي بمعنى صيتَّر ، وهي : صيتَّر ـ ردَّ \_ ترك \_ تخذ \_ إنخذ \_ جعل \_ وهب .

المتعدي إلى ثلاثة : وهو ما احتاج إلى ثلاثة مفعولات . وأفعال هذا القسم قليلة ، هي : أرى \_ أعلم \_ أنبأ \_ نَبئًا \_ أخبر \_ خَبئر \_ حَبئر \_ حَدَّثَ .

#### ۲ – واللازم :

هو ما لا يتعدى أثره فاعله ، ولا يتجاوزه إلى المفعول به ، بل يبقى في نفس فاعله . مثل : « ذهب زيد » .

ویکون الفعل لازما اذا کان من افعال السجایا والطبائع ، مثل : « حَسَنُن \_ قَبَيْح » ، أو دل على هیئة ، مثل : « طال \_ قَصْر » ، أو على نظافة ، مثل : « طَهَر \_ نَظَنُف » ، أو على دنس ، مثل : « وَسَيِخ » ، أو على دنس \_ مشل . « وَسَيِخ » ، أو على الله نفسية مؤقتة ، مثل : « مرض \_ كَسَل \_ نشيط » ، أو على لون ، مثل : « إحمر » ، أو على عيب ، مثل ن « عَور » ، أو كان مطاوعاً لفعل « عَور » ، أو كان مطاوعاً لفعل متعد إلى واحد ، مثل : « مد به إمتد » ، أو كان على أحد الاوزان متعد إلى واحد ، مثل : « مد به إنتم » ، أو كان على أحد الاوزان القيل = إنكسر ، إفاهل = إزور » ، إفاهال على أحد الاوزان القيل = إحمار » ، إفاهال » إفاهال

هذا ، ويمكن جمل اللازم متعدياً ، ويسمى ذلك بالتعدية ، ويحدث ذلك بنقل الفعل إلى أحـــد الأوزان الآتية : أفعل ـ فعنل ـ فاعل ـ

استفعل ، مثل : « دخل زید ہے أدخل زید عمراً ، فرح زید ہے فرت زید عمراً ، قبدم زید ہے فرت زید عمراً ، جلس زید عمراً ، قسدم زید ہاستقدم زید عمراً . فاذا کان الفعل قبسل التعدیة متعدیاً الی مفعول به واحد ، صار بالتعدیة متعدیاً إلی اثنین ، مثل : « فہم زید المسألة ہ ، وان کان قبلها متعدیاً إلی اثنین ، صار بہا متعدیاً الی الله ، مثل : « علیم زید عمراً مسافراً ہے أعلم زید عمراً خالداً مسافراً » .

وكذا يمكن جعل المتعدي لازماً ، ويسمى ذلك بالمطاوعة ، ويكون بنقل الفعل إلى أحد اوزان المطاوعة ، وهي : « انفعل \_ افتعل \_ تفعيّل \_ تفاعل » ، مثل : « كسر زيد الباب ﴾ إنكسر الباب ، جمسع زيد الناس ﴾ اجتمع الناس ، جميّع زيد الناس ﴾ تجميّع الناس ، قاتل زيد عمراً ﴾ تقاتل زيد وعمرو » . فاذا كان الفعل قبل المطاوعة متعدياً لاثنين ، فقد بالمطاوعة مفعولا به واحسداً ، مثل : « عليّم زيد عمراً المسألة ﴾ تعلم زيد المسألة » .

# ٤ ـ المعلوم والمجهول

ينقسم الفعل باعتبار فاعله إلى : معلوم ، ومجهول

### ۱ \_ فالمعلوم :

ما ذكر فاعله في الكلام ، مثل : « جاء زيد » .

### ٢ - والمجربول:

ماحذف فاعله وناب عنه المفعول أو الظرف أو غيرها ، مثل : « كَـُسيسِ الْبَابِ ُ ـ جُلْيسَ فِي الدار ... » .

ومتى حذف الفاعل من الكلام وجب ان تتغير صورة الفعل المعلوم:

\_ وان کان مضارعاً ضم أوله ، وفتح ما قبل آخره ، مثل : يَكَسِيرُ ﴾ يُكسَنر ، يَسْتَنَفْفِرُ ﴾ يُسْتَنَفْفَرُ ، .

٣ - وإن كان قبل آخر الماضي ألف ، ولم يكن سداسياً ولا رباعياً ، قلبت ألفه يا€ ، ثم كسر كل متحرك قبلها ، مثل : « باع → ييع ، إبتاع → إبتيع » .

٤ ـ وان كان قبل آخر الماضي ألف، وكان رباعياً أو سداسياً ، قلبت الفه ياءً ، ثم كسر ما قبلها ، ثم ضم كل متحرك قبله ، مثل : « أعاد → 'أستشيد » .

وان کان قبل آخر المضارع حرف مد ، قلب حرف المد ، ألفا ، وضم اول الفعل ، مثل : « يتقول هـ يُقال ، يتبيع هـ يُباع ، يُعيد هـ يُعاد ، يتبتاع هـ يُبتاع ، يتستعيد هـ يُستعاد » .

٣ ـ إن كان الفعل المعلوم ثلاثيًا أجوف متصلاً بضهار الرفسع المتحركة ، وكانت فاؤه مكسورة ، ضمت في الحبسول ، مثل « بيعت الفرس َ هـ بنُعتُ الفرس (١) »، وان كانت مضمومة ، كسرت في الحبهول ، مثل : «ر'مْت ُ زبداً بخير هـ رِمْت ُ بخير (٢) ، .

هذا ، وفعل الأمر لا يكون مجهولاً أبداً .

<sup>(</sup>١) ـ اي باعني الفرس غيري

<sup>(</sup>٢) \_ اي رامني بخير غيري .

### ٥ \_ الحامد والمنصرف

ينقسم الفعل باعتبار التصرف إلى : جامد ، ومتصرف

#### ١ \_ فالجامد :

ما لزم صورة واحدة فلم يزايلها . وهدو على ثلاثة أقسام : فاما جامد على صورة الماضي ، مثدل « لبس » وإما على صورة المضارع ، مثل « يهيط » بمعنى يضج ، واما على صورة الأمر ، مثل « تعال ً » .

ومن الافعال الجامدة غير التي ذكرت في الامثلة : عسى \_ هبّ عمنى إفرض \_ ثم أفعال المدح والذم : نعم \_ بئس \_ حبذا \_ ساء \_ ثم أفعال التعجب : ما اكرم زيداً \_ أكرم بزيد \_ ثم تبارك الله \_ ثم هات \_ هنكم شرا) \_ قل بعنى « ما » مثل : قل رجل يفعل ذلك ، ثم هات \_ هنكم ذلك ، أو كثرما وطالما وقصرما وشدما . وهي افعال مكفوفة عـ\_ن العمل بسبب « ما » الكافة ، ولا فاعل لهـا \_ ثم سنُقيط في يده بمعنى ندم وتحير \_ ثم هد" التي بمعنى كفى ، مثل : هذا رجل هد"ك من رجل ، اي : كفاك من رجل \_ ثم كذب التي تستعمل للاغراء بالشيء والحث عليه ، كقولك لمن يشكّو ألما في أمعائه :

<sup>(</sup>١) \_ هذا في لغة تميم التي تصل ( هلم ) بالضائر فتقول : هلما ، هلموا . أما فى لغة الحبجاز فلا يتصل بالضائر ، فيقال : هلم يازيد ، هلم يارجال ، هلم ياهند ، هلم يانساء ، وهو على ذلك اسم فعل أمر ، لافعا . حامد .

كذبك الشايم ، أي : عليك بالشاي .

#### ۲ - والمتصرف :

وهو ما يقبل التحول من صورة الى أخرى لأداء معاني الاحداث في ازمنتها المختلفة . وهو قسان : تام التصرف : وهو ما يأتي منه الصور الثلاث : الماضي ، والمضارع ، والأمر ، مثل : « ذهب يذهب إذهب » . وناقص التصرف : وهو مالم يأت منه الاصورتان فقط: الماضي والمضارع ، مثل : « كاد يكاد أوشك يوشك مازال ما يزال ما ما انفك ما برح ما يبرح » وكلها من الأفعال الناقصة .

### ٦ - المجرد والمذيد فيه

ينقسم الفعل باعتبار الحروف الزائدة إلى : مجرد ، ومزيد فيه .

#### ١ \_ فالمجرد:

ما كانت جميع حروفه أصلية . وهو قسمان : مجرد ثلاثي ، مثل : « ذهب » ، ومجرد رباعي ، مثل : « دحرج » .

#### ۲ – والمزير فيہ :

ما زيد فيه حرف أو اثنان او ثلاثة ، فيزاد في الثلاثي حرف واحد ، مثل : « أكرم - كسَّر - قاتل » ، أو حرفان ، مثل : « إنكسر - إجتمع - تعليَّم - تجاهل - إحمَّر » ، أو ثلاثة ، مثل : إستخرج - إعشوشب - إجلاوًذ (۱) - إحمار » ، أما الرباعي فلا يزاد فيه إلا حرف واحد ، مثل : « تدحرج » ، أو حرفان فقط ، مثل : « إطمأن ً - إحرنجم » .

# أبنت الفعيل

# ١ ـ ابنية الثهاثي المجرد

له ستة ابنية ، هي :

١ ـ فَعَلَ الذي مضارعه يَفْعُل : ومثاله « نَـصَـر ٓ → ينْصُـر ٩ .
 وهذا البناء لم يختص بمنى من المعاني ، بل استعمل في جميعها .

ومما يختص به ايضاً كل فعل يــــدل على المغالبة ، مثل : كارمني فكرَرَمْته ﴾ ، أي : غلبته في الكرم . إلا أن يكون الفعل مثالاً واوياً كوعد ، أو اجوف يائياً كباع ، أو ناقصاً يائياً كرمى ، فالمغالبة من الأفعال تختص بباب ﴿ فَعَلَ ﴾ يَغْمِل ، .

واعلم أن ليس باب المفالبة قياساً بحيث يجوز لك نقل كل فعل

أردت الى هذا الباب لهذا المعنى ، فلا تقول : نازعنى فَـنَـزَ عَـْته أَنْزُ عُـه ، بل تقول : فغلبته . واذن يكون سماعياً ، ولكنه كثير .

ومما اختص به ایضاً الناقص الواوي، مثل: « غزا ہے یغزو » ، ما عـــدا قلة منه ، مثل: « رَضِيَ ہے یرضی » . اذ الأصـــل: « رَضِوَ ہے یَر ْضَوْ ، . لأنه من « الرضوان » .

واكثر المضاعفات المتعدية تأتي منه ، مثل: « شَـدَ ۖ ہے يَشُدُ ۚ » . وقد يأتي منه المضاعف اللازم ، مثل : « مَـرَ ۖ ہے يَـمُرُ ۚ » .

٧ \_ فَعَلَ الذي مضارعه يَفْعِل : ومشاله : « ضَرَبَ ـــــ يَضْرِبُ » . وهذا الباب كســـابقه ، لم يختص بمنى من المعاني ، بل استعمل فها جيماً .

وقد التزموا هذا الباب في المثال ، واويًا كان أو يُثيًا ، مثل : ﴿ وَعَكَدُّ ﴾ يَعِيدُ ، يَسَرَ ﴾ يَيْسيرُ » . كما التزمود ايضًا في الاجوف والناقص الياثيين ، مثل : « باع ﴾ يَبِيثُع ، رَمِّي ﴾ يَرْمِي » .

وأكثر المضاعفات اللازمة تأتي منه ، مشل : « فَرَّ ﴾ يَـفيرُه. وقد تأتي من غيره ، مثل : « صَدَّ ﴾ يَـصُدُنُ » .

٣ ـ فَعَلَ الذي مضارعه يَفْعَل: ومثاله: « فَتَحَ ـ يَفْتَحَ هُ.
 ولم يعد النحاة هذا البناء اصلاً ، بل عدوه فرعاً على « فَعَل يفعنُل »
 أو على « فَعَل يَفْعِل » . واعتبروا فتح المين في مضارع هذا البناء مسبّبًا عن كون عينه أو لامه واحداً من حروف الحلق (١) . وقالوا:

<sup>(</sup>١) \_ الواقع ان عين هذا البناء أو لامه هو في اغلب الاحيان واحد -

لو لم تكن عينه أو لامه دائماً من حروف الحلق لانكسرت العسين في المضارع أو ضمت . وليس هذا بصحيح ، فقد جاءت من هذا الباب أفسال كثيرة ليس في حروفها شيء من حروف الحلق ، مشل: أبى المأبى ، جبا - يجبا ، قلى - يقلى ، ركن - ير كن ، زكن ، زكن - ينز كن ، غسا الليل - يغسى ، قنسَط يتقنفط . . . النح .

3 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8

٣ ـ فَعَلُ ومضارعه يَفْعُل : ومثاله : كَرَمْ بَهِيتَكُنْ مُمْ ، .
 وافعال هذا الباب كلها لازمة ، لانها لا تدل إلا على الطبائع ونحوها ،

حـــمنحروف الحلق الستة:الهمزةوالهاءوالعينوالحاءوالغين والخاء،مثل: « سأل ← يسأل ، قرأ → يَقْرَأ ، زخم ← يزخم ، فتتح ← يفتّح . . . المخ .

مثل: حَسَنُنَ \_ كَبَرُرَ \_ قَبَيْحَ \_ صَغَيْرَ . . . النح ، .

#### ملاحظات:

١ الساع وحده هو المرشد الى معرفة الفعل الثلاثي المجرد من الله من هذه الابواب السنة .

٧ \_ إن كثيراً من الأفعال جاء بها الساع من بابين مختلفين ، مثل : « نفر \_ شتم \_ نسل \_ علف \_ فسق \_ حسد \_ لمر . . . النع » ، فقد سمعت من الباب الأول والثاني . حتى قال أبو زيد : إن ضم عين « فَعَلَ » في المضارع وكسرها على حد سواء ، وكلاها قياس ، وليس احدها أولى به من الآخر . إلا أنه ربما يكثر احدها في عادة الفاظ الناس حــتى يطرح الآخر ويقبح استعماله . فان عرف الاستعمال فذاك ، وإلا استعمال معاً ، وليس على المستعمل شيء (١) .

س قد تسمع فعلاً من غير الابواب الستة التي ذكرناها للمجرد الثلاثي . وذلك مثل : « فَتَضِلَ ﴾ يَفَنْضُلُ ، نَعِم ۖ ﴾ يَنْعُمْ ۗ »، اي بكسر العين في الماضي وضّها في المضارع . وليس هذا بباب معروف، ولكنه من تداخل اللهات . ويعني ذلك ان بعض القبائل تنطق هذا الفعل من الباب الأول : « فَصَلَ ﴾ يَفْضُلُ » وان قبائل أخرى انطقه من باب « علم » : « فَصَلَ ﴾ يَفْضُلُ » . ثم يأتي من اللغة من اللغتين ، فيأخذ المضارع من اللغة الاولى ، والماضي من اللغة الاولى ، والماضي من اللغة المانية ، فيقول : « فَصَلَ ﴾ يَفْضُلُ » .

<sup>(</sup>۱) شرح شافیه ابن الحاجب ج ۱ س ۱۱۷ - ۱۱۸

# ٢ ـ المنة الثهاثي المزيد فيه

للثلاثي المزيد فيه اثنا عشر بناء : ثلاثة لزيادة الحرف الواحــد ، وخمسة لزيادة الحرفين ، واربعة لزيادة الثلاثة ، وهي :

المنافي التي تأتي لها هذه الزيادة كثيرة . فنها التعدية ، مثل:

« دخل زيد ــــ أدخل زيد عمراً » ؛ وجعل الهيء ذا شيء ، مثل:

« أحديته » أي : جعلته ذا جدوى ، وجعل الهيء نفس أصله ، مثل :
اهديت الكتاب » اي : جعلته هدية ، والتعريض ، مثل : « أقتلت وليداً » أي : عرضته للقتل ، وصيرورة الهيء ذا شيء ، مثل : « أورق الشيج » أي : صار ذا ورق ، وصيرورة الهيء ذا شيء ، مثل : « أورق الشيج » أي : صار ذا ورق ، وصيرورة الهيء ذا شيء ذي شيء ، مثل: « أخبت الرجل » أي : صار ذا أصحاب ذوي خبث ، وحينونة الوقت ، مثل : « أحرق الرجل » أي : حان وقت حصاده ، والدخول في المكان ، مثل : « أصبح الرجل » أي : دخل المراق ، والدخول في الزمان ، مثل : « أصبح الرجل » أي : دخل في الصباح ، والدخول في الزمان ، مثل : « أعشر القوم » أي : دخلوا في المدد عشرة ، ووجود الشيء على مثل : « أغشر القوم » أي : دخلوا في المدد عشرة ، ووجود الشيء على صفة ، مثل : « أغذت زيداً » أي سلبته العذر فلم ادع له بحالاً للاعتذار ، ومنه قولهم : « أعذر من أثذر من أثذر » .

وقد جاء ( أفعل » بمعنى الدعاء ، مثل : « أسقيته » أي : دعوت له بالسقيا . كما جاء مطاوعاً لفعاً ، مثل : « فطرّت زيداً ﴾ أفطر زيد » . وهـــو قليل . وجاء أحياناً بمعنى « فعل » المجرد ، مثل :

#### « أقلت الموظف = قيلُـت ُ الموظف » .

وقد يجيء «أفعل » لغير هذه المعاني ، وليس له ضابطة كضوابط المعاني المذكورة، مثل : «أبصره »أي رآه ، و «أوعن إليه »أي : تقدمت .

٧- فَهُلُ : بتضعيف الهين ، مثل : « كسّر » . والماني التي لما هذه الزيادة هي : التكثير . وهو على انواع : تكثير في الحدث ، مثل : « طو"قت في البلاد » اي : اكثرت الطواف ، وتكثير في الفاعل ، مثل : « مو تت الابل » اي : مات ابل كثيرة ، وتكثير في المفدول ، مثل : « غلسّة تالأبواب » أي ، اغلقت ابواباً كثيرة . والتعدية ، مثل : « فر حت زيداً » أي : جملته يفرح ، ونسبة الشيء إلى شيء ، مثل : « فسسّقت ويداً » أي : نسبته إلى الفسق ، والماء على المفعول أو له ، مثل : « جد عت زيداً » أي قلت له جدعاً لك ، و : « سقيت زيداً » أي قلت له جدعاً لك ، و : « سقيت زيداً » أي قلت له : معياً لك ، والسلب ، مثل : « جلسدت البعير » أي : أزلت جلاه بالسلخ . وصيرورة الشيء ذا شيء ، مثل : « قبيت الجرح » أزلت جلاه بالسلخ . وصيرورة الشيء ذا شيء ، مثل : « قبيت الجرح » غوراً ، وتصيير المفعول على ما هو عليه ، مثل : « مسحان الذي بقسر البصرة » أي : حمل البصرة بصرة ، وعمل الشيء في الوقت ، مثل : « هجر الرجل » أي : سار في الهاجرة ، والمثني إلى الموضع ، مثل : « كوّف الرجل » أي : سار في الهاجرة ، والمثني إلى الموضع ، مثل : « كوّف الرجل » أي : سار في الهاجرة ، والمثني إلى الموضع ، مثل : « كوّف الرجل » أي : سار في الهاجرة ، والمثني إلى الموضع ، مثل : « كوّف الرجل » أي : سار في الهاجرة ، والمثني إلى الموضع ، مثل : « كوّف الرجل » أي : مشي الى الكوفة .

وقد يجيء لممان عير ماذكرغيرمضبوطة بالضوابط المذكورة، مثل: جرَّب وكلَّه » .

س \_ فَاعَلَ : بزيادة الألف بين الفاء والعين ، مثل : « ضارَ بَ » .

والمعاني التي تأتي لها هذه الزيادة هي : المشاركة ، مثل : « ضارب زيد ممراً » أي : ضرب كل واحد منها الآخر ، وجعل الثيء ذا شيء ، مثل : « عافاك الله » أي : جملك ذا عافيـــة ، والتكثير ، مثل : « ضاعفت الشيء » أي : كثرت أضعافه .

وقد يأتي « فاعل » بمعنى مجرده الثلاثي ، مثل: « سافر**ت** » أي : سفرت .

ونقل « فَعَلَ » إلى « فاعل » يؤدي ، كما علمت قبيل ، إلى تعديته ، مثل : « غفل زيد ــه غافل زيد عمراً » .

٤ - تَفَاعَلَ : بزيادة التاء في أوله ، والالف بين الفاء والهين ، مثل : « تضارب » . والمعاني التي تأتي لها هذه الزيادة هي : المشاركة ، مثل: « تضارب زيد وعمرو » . والفرق بين « فاعَلَ » و « تفاعَل ت في باب المشاركة ، أن الطرفين مع « تفاعل » مشتركان في المعني واللفظ ، فزيد وعمرو مشتركان في الضرب ، وفي الرفع ، أما مع « فاعل » فها مشتركان في المعني مختلفان في اللفظ ، اذ يكون احدها فاعلاً مرفوعاً ، مشتركان في المعنى مختلفان في اللفظ ، اذ يكون احدها فاعلاً مرفوعاً ، والآخر مفعولا به منصوباً (١) . ثم المطاوعة (٢) ، مثل : « باعدت زيداً به فتباعد زيد » ، والتظاهر ، مثل : « تمارض زيد » أي : تظاهر بالمرض .

<sup>(</sup>١) ينقس « تفاعل » عن « فاعل » مفعولا واحداً دائمًا . فان كان « فاعل » متعدياً إلى اثنين كان « تفاعل » متعدياً الى الثاني منها فقط ، مثل ، « نازعت زيداً الحديث ، وان كان « فاعل متعدياً إلى واحد كان « نفاعل » لازماً . مثل : « ضاربت زيداً -> تضاربنا » .

 <sup>(</sup>۲) ويكون مطاوعاً « لفاعل » .

و \_ تَفَعَيْل : بزيادة التساء في أوله ، وتضعيف الدبن ، مثل : « تجميّع » . والمعاني التي تأتي لها هذه الزيادة هي : مطاوعة « فعيّل » ، مثل : « تشجيّع زيد » مثل : « تشجيّع زيد » أي : تكليف الشجاعة ، والاتيخاذ ، مثل : « توسيّد زيد » أي : اتخذ لنفسه وسادة ، والتجنب ، مثل : « تحريّج زيد » أي : تجنب الخرج ، وتكرار العمل في مهلة ، مثل : « تجريّع زيد الدواء » أي : جرعه شيئاً بعد شيء (۱) ، والطلب ، مثل : « تنجيّزته الوعد » اي : طلبت منه إنجازه ، والاعتقاد في الشيء انه على صفة ، مثل : « تعظيّمت زيداً » أي : اعتقدت فيه العظمة ، وصيرورة الهيء ذا شيء ، مثل : « تنجيّرته الوعد » مثل : « تنجيّرته العنب » أي : صار ذا أهدر . والصيرورة فقط ، مثل : « تربّب العنب » أي : صار زيباً .

٣ ـ إِنْفَعَلَ : بزيادة الهمزة والنون في أوله ، مثل : « إنكسر » . والمعنى الوحيد الذي تأتي له هذه الزيادة هو : مطاوعة « فَعَلَ » ، مثل : « كسرته ــــ فانكسر (٢) » . ويشترط في الفمل ان يكون علاجياً ظاهراً كالكسر والحطم وغيرها ، أما الافعال الباطنية فلا تكون مطاوعتها بانفعل ، فلا يقال : « علمتهـــ فانعلم » ، كذلك يشترطأن لا تكون فاء الفعل لاما أو راء أو واواً أو نوناً أو ميماً ، فلا يقال : « إنلام وإزمى وإنوصل وإنتفى » . واصله « إنمحى » . واصله « إنمحى » .

 $\gamma = \frac{1}{2}$  الفاء والعين،  $\gamma = \frac{1}{2}$  و التاء بين الفاء والعين، مثل  $\gamma = \frac{1}{2}$  مثل  $\gamma = \frac{1}{2}$  مثل  $\gamma = \frac{1}{2}$  مثل  $\gamma = \frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>١) العلاقة بين تفعل وفعل إنضعيف العين كالعلاقة بين تفاعل وفاعل في أمرالمفعولات بها .

<sup>(</sup>٢) وقد يأتي لمطاوعة « أفعل » ، مثل : « ازعجته فانزعج » . وهو

قليل .

ــه فاجتمع » ، والاتخاذ ، مثل : « اعتاد » اي : اتخذ لنفسه عادة ، والمشاركة ، مثل : « اجتور القوم » أي : صار بعضهم لبعض جيراناً .

وقد يأتي « افتمل » لغير ما ذكر من المعاني ، مثل : « ارتجـــل الخطية » . وليس له في ذلك ضابط .

٨ - إفْعَلَ : بزيادة الهمزة في أوله ، وتضميف لامه ، مثل : « إحمر " » . ولا تأتي هده الزيادة إلا المألوان ، مثل : « احمر " - ابيض " - إغبر " . . . الح » ، أو للعبوب الحسية ، مثل : « إعور " » .

٩ - إستفعل : بزيادة الهمزة والسين والتـاء في أوله ، مثل : « استكتبت و استخرج » . ومعاني هذه الزيادة هي : الطلب ، مثل : « استحتجر زيداً » اي : طلبت منه الحكتابة ، والصيرورة ، مثل : « استحتجر الطين » أي : صار حجراً ، والاعتقاد في الشيء انه على صفة ، مثل : « استظمت زيداً » اي : اعتقدت فيه العظمة ، والاتخاذ ، مثل : « استلام زيد » اي اتخذ لنفسه لأمة . وقد يجيء لمعان أخر غير مضبوطة .

١٠ - إفعال : بزيادة الهمزة في أوله ، والألف بعد العين ، وتضعيف اللام ، مثل : « إحمار » . وتأتي هذه الزيادة لمعاني « إفعل » نفسها ، مع مبالغة فها (١) .

١١ - إِفْعَمُو ْعَلَ : بزيادة الهمزة في أوله ، والواو بعد العين ،

(١) المبالغة هي الزيادة في المعنى ، ولا شك أن المعنى في « احمار » أزيد واقوي منه في « احمر » . ويرى بعضهم ان كل مزيد فيه جاء بمعنى الحجرد ، أو بعنى مزيد فيه أقل حروفاً ، كان فيا حروفه اكثر زيادةً ومبالغــةً في المعنى . لان الفاعدة أن كل زيادة في المبنى . المبنى .

وتكرير العين ، مثل : « اعشوشب » . والمعنى الوحيد لهـذه الزيادة هو معنى المالغة .

# ٣ ـ بناء الرباعي المجرد

ايس للرباعي المجرد إلا بناء واحد هو « فَعَلْمَلَ » ، مثـــل : « دحرج » . ولا يختص هذا البناء بمنى من المعاني . ويأتي منه اللازم ، مثل : « دربخ زيد » أي : خضع ، والمتعدي ، مثل : « دحرج زيــد الحجر » .

### ٤ - ابنية الملحق بالرباعي المجدد

الالحاق ، كما رأينا ، هو زيادة حرف أو أكثر زيادة غير مطردة لمنى من المعاني كما هو الشأن في الثلاثي المزيد فيه . وكل فائدتها تنحصر في نقل الكلمة من وزن الى وزن آخر . فالملحق بالرباعي إذن ، هو ثلاثي زيد حرفاً على غير قياس ، فسار كالرباعي المجرد وزناً ومصدراً ، مثل « جَهْوَرَ جَهُورَة » ، حيث ساوى « دحرج دحرجة (١) » . ولا فرق بينه وبين الرباعي سوى أن أحد حروفه محقق الزيادة .

وأبنية الثلاثي الملحق بالرباعي هي :

١ ـ فَعَلْمَلَ : بتكرير اللام ، مثل : «شَمْلَلَ » أي : شمُّر واسرع

٢ - فَعَنُولَ : بزيادة الواو بين العين واللام ، مثل : « جَمَوْرَ »
 أي : رفع صوته .

◄ ـ فَـو ْعـَـل َ : بزيادة الواو بين الفاء والعين ، مثل : « بر و د َ ن َ »
 أي : تعب .

عُدْمِيلَ : بزيادة الياء بين العين واللام ، مثل : « رَهْمِياً »
 أي : ضعف .

<sup>(</sup>١) لا يكفي ان يتوازن فعلان حيى يعد احدهما ملحقاً بالآخر ، بل لا بد من اتحادهما في المصدر ايضاً . « فأكرم » موازن « لدحرج » إلا انه ليس ملحقاً به ، لان مصدر « دحرج » هــو « اكرام » ومصدر « دحرج » هــو « دحرجة » .

ه ـ فَيَدْهَ لَ : بزيادة الياء بين الفاء والعين ، مثل: «سَيَّطَرَ» أي : راقب وتعهد.

٦ ـ فَمَنْعَمَلُ : بزيادة النون بين الفاء والعين ، مثل : «شَمَنْتَرَ »
 أي : مزق .

لا ـ فَعَنْمَلُ : بزيادة النون بين العين واللام ، مثل : «قَلْنُمَسَ »
 أي : ألبسه القلنسوة .

٨ ـ فَعُلْمَى : بزيادة الياء في آخره ، مثــل : « سَلَقْنَى » أي : صرع .

### ٥ ـ ابنة الرباعي المزيد فيه

للرباعي المزيد فيه ثلاثة أبنية : واحد لزيادة حرف ، واثنان لزيادة حرفين . وهي :

۱ ـ تَفَعَلَلَ : بزيادة التاء في أوله ، مثل : « تدحرج » . والمنى الوحيد لهــ ذه الزيادة هـو مطاوعة فَعَلْلَ ، مثل : « دحرجت الحجر » .

إفْعَلَلَ : بزيادة الهمزة في أوله ، وتضعيف لامه الثانية ،
 مثل : « إدْلَهَمَ ». وليس لهـذه الزيادة سوى معنى واحد هو المبالغة .
 مثل : « إدلهم الظلام » أي : اشتد .

### ٦ - ابنية الملحق بالرباعي المزيد فيه

كل الملحقات بالرباعي المجرد ، ما عدا « فنعل » و « فعنل » ، يمكن زيادة تاء في أولها ، بالاضافة الى زيادتها الالحاقية ، فتلحق بالرباعي المزيد فيه حرف واحد . واليك أوزانها وأمثلتها :

- ١ ـ تَفَعَلْلَ : مثل « تَمَعُدُدَ » أي : تباعد .
- ٧ ـ تَفَعُولَ : مثل « تَسَرُوكَ " أي : مشى مشية بطيئة .
  - ٣ \_ تَفَوْعَلَ: مثل « تَكُوْثَرَ » أي : كثر .
- ع \_ تَفَعَيْلَ : مثل « ترتهياً السحاب » أي : تهيأ للمطر .
  - ه \_ تَفَيَوْعَلَ : مثل : تَسَيْطَرَ » .
  - ٦ \_ تَفْعُلْنَي : مثل « تَجَعْبَى الجيش » أي : ازدحم .

وبعض الملحقات بالرباعي المجرد تقبل زيادة حرفين ، بالاضافة الى زيادتها الالحاقية ، فتلحق عندئذ بالرباعي المزيد فيه حرفان . وهذه أوزانها :

- ١ \_ إِنْعَنْدُلُلُ : مثل « إِنْمَنْسُسَ ، أي : برز صدره .
- ٧ ـ إِنْعَنْدُلَى : مثل ﴿ إِحْرَانْبَى الديك ﴾ أي : حمي وانتفش .
  - س \_ إِقْتَاعِثْلَى : مثل « إِسْتَالْقَبِي » .

\* \* \*

#### مىرحظات :

ا ـ ليست هذه الزيادات التي ذكرناها قياساً مطرداً ، بمعنى أن فعلاً ما قد يقبل بعضها ، ويرفض بعضها الآخر ، ففعل « دخل » مثلاً ، يقبل الهمزة فتقول « تداخل » ، ويقبل التاء والالف فتقول « تداخل » ، ولكنه لا يقبل الهمزة والواو المضعفة ، فلا تقول « إدخوال » . ومرجع ذلك كله هو الساع .

حماني هـذه الزيادات ليست قياساً مطرداً أيضاً. فاذا أفادت الممزة التعريض في « أقاتك » ، فليس لك أن تستعملها لهـذا المعنى في « أذهب » . لأنها مع هذا الفعل تعنى التعدية لا التعريض . ومرجع ذلك كله هو الساع أيضاً .

٣ ـ ليس من الضروري أن يكون لكل مزيد مجرد مستعمل ، فمثل « استنوق الجمــــل » ليس له مجرد مستعمل ، إذ لم يقــــــل العرب « ناق ينوق » .

غ ـ قد یکون للمزید فیه معنی ، ولمجرده معنی آخر بعید عنه کل البعد ، فاستحجر الطین ، معناه صار حجراً ، أما المجرد « حَجَرَ » فمعناه « حبس » .

ه ـ كل المعاني المذكورة للابنية المتقدمة هي الغالبة فيها ، وما يمكن ضبطه ، وقد يجيء كل واحد منها لمعان أخر كثيرة لا تضبط كما تكررت الاشارة اليه .

### الباب الثالث:

# رفييان الأسيم

### ١ ـ الموصوف والصفة

الاسم قسمان : موصوف ، وصفة .

#### آ \_ فالموصوف :

ما دل على شيء يمكن أن يوصف ، مثل : رجل ، باب . ويقسم الى قسمين :

۱ \_ اسم ذات : ویسمی اسم عین أیضاً ، وهو ما دل علی ذات عصوسة ، مثل : أرض .

اسم معنى : وهو ما دل على معنى قائم في الذهن ، مثل :
 شتجاعة ، رجوع .

ويدخل في قسم الموصوف المصدر واسماء الزمان والمكان والآلة .

### ب ـ والصفة :

ما دل على صفة قائمة بالذات أو بالمغي ، مثل : طويل ، عريض .

ويدخل في هـــذا القسم اسم الفاعل : « جاء الرجل المالم » » واسم المفعول : « جاء الرجل المروف » » والصفة المشبهة : « جاء الرجل الكريم » » واسم التفضيل : « جاء الاكرم » » والمصدر الموصوف به : « جاء رجل عدل » » والاسم الجامد المتضمن معنى الصفــة المشتقة : « جاء الرجل الأسد » أي : الشجاع » والاسم المنسوب « جاء الرجل الدمشقي » » .

# ۲ - المذكر والمؤنث

الاسم قسمان : مذكر ، ومؤنث .

#### آ ۔ فالمذكر :

ما يصح أن تشير اليه بقواك (هذا) ، مثل : رجل ، كتاب وهو قدمان : حقيقي : وهو ما دل على ذكر من الناس والحيوان ، مثل : رجل ، ولد ، حصان ، ومجازي : وهو ما يعامل معاملة الذكور من الناس والحيوان وليس منها ، مثل : بيت ، باب .

#### ب - والمؤنث :

ما يصح أن تشير اليه بقولك ( هذه ) ، سمل : أمرأة ، شمس . وهو أربعة أقسام :

ر \_ لفظي : وهو ما لحقت لفظه علامة التأنيث ، سواء أدل على أنثى ، مثل : فاطمة ، أم دل على ذكر ؟ مثل : طلحة .

۲ \_\_ معنوي : وهو ما دل على انثى وليس فيه علامة تأنيث ،
 مثل : زينب .

س ـ حقيقى : وهو ما دل على انثى من الانسان والحيوان ، مثل : فتاة ، ناقة .

ع ـ مجازي : وهو ما عومل معاملة الاناث من الانسان والحيوان وليس منها ، مثل : شمس ، أرض ، سماء .

### ج \_ عبرمات التأنيث:

وهي ثلاث :

الصفة لتأنيثها ، مثل : « عطشان \_ عطشي » .

٧ ــ ألف التأنيث الممدودة : وهي الف تزاد مع ألف قبلها في آخر الصفة لتأنيثها ، مثل : « أحمر ــ حمراء » . والأصل ، حمراا » ، لكن ألف التأنيث ، وهو الثانية ، انقلبت همزة لتطرفها بعد ألف زائدة (١) .

٣ ـ تاء التأنيث المربوطة : وهي تاء تلحق أواخر الصفات تفرقة بين المذكر منها والمؤنث ، مثل : « قائم ـ قائمـة » . وقد تلحق أواحر الموصوفات سماعاً ، مثل : « غلام ـ غلامة ، حمار ـ حمارة » .

والاوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها التاء لعدم الحاجة إليهـا في التمييز ، فتقول : « امرأة حائض ، وطالق ، وثيتب ، ومطفل ، ومتم ، ومرضع » . وسمع قولهم : « مرضعة » .

والأصل في تاء التأنيث ان تلحق الصفات لتأنيثها كما رأينا ، لكنها

<sup>&#</sup>x27;(١) كذا يزعم النحاة ، لانهم أصلوا لانفسهم أن لا تكون علامـة التأنيث بحرفين ، وان لا تكون حشواً في الـكلمة بل طرفاً فيها . ولذا عدوا الالف في مثل « صحراء » زائدة ، والهمزة الفاً للتأنيث انفلبت الى همزة لتطرفها بعد الالف الزائدة ، وهو تـكلف لا داءي له اذ يمكن اعتبار الالف مع الهمزة علامة للتأنيث .

تلحق الاسماء احياناً لاغراض أخرى:

فتزاد في اسم الجنس لبيان الواحدة منه ، مثل: « ثَيَمَر ـ غُرة ، نخل ـ نخلة » .

وتزداد في اسم الفاعل للمبالغة ، مثل : « علاّمة ، رحّالة ، فهـّامة ». وتزداد في أقصى المجوع بدلاً من يائه ، مثل : « جحاجيح بحاجحة » .

وتزاد في اقصى الجموع بدلاً من ياء المنسوب ، مثل : « مغربي " ـــــــ مغاربة » .

وتزاد في الاسم بدلاً من فائه المحذوفة ، مثل : « وَعَد ﴾ عِدَة » .
وتزاد في الاسم بدلاً من عينه المحذوفة ، مثل : « إقوام ﴾ اقامة » .

وتزاد في الاسم بدلاً من لامه المحذوفة ، مثل: « لَـُغُو ــــــ لُغَة».

### ر \_ ما يستوي فيه المذكر والمؤنث :

يستوى المذكر والمؤنث في المصادر الموصوف بها ، فتقول : « جاء الرجل المدل ، وجاءت المرأة المدل » . وكذا في الصفات اذا جاءت على الاوزان الآنية : مفتعل \_ مفتعل \_ مفعيل \_ فيمل و فعنى فاء ل \_ فيمثل وفعيل بمعنى مفعول . فتقول : هذا رجل ، أو هذه امرأة ميقول ، مقول ، مقول ، معنطير ، عتجوز ، ذيبع اي مذبوحة ، جَرَرُ اي مخزورة ، قتيل .

وقد تلحق التاء بعض هذه الاوزان، اما شذوذاً ، مثل مسكينة »، واما خشية الالتباس ، وذلك اذا لم يذكر الموصوف في الكلام، كقولك: « رأيت قتيلة » .

هذا ، ومن الاسماء ما يذكر ويؤنث ، مثل : الدلو \_ السكين \_ السبيل \_ الطريق \_ السوق \_ الأرنب \_ وغيرها . ومن الاسماء ما يكون للمذكر والمؤنث ، وفيه علامة التأنيث ، مثل : السخلة \_ الحية \_ الدابة ...الح .

# ٣ ـ المقصور والممدود والمنقوص

ينقسم الاسم باعتبار آخر حرف من حروفه إلى :

# ١ - صحبح الاَّ خر:

وهو ما لیس آخره حرف علة ولا الفاً ممدودة ، مثل : رجل ، کتاب ، قلم .

### ٢ - شِه صعيع الاَّضِر:

وهو ما كان آخره حرف علة ساكناً ما قبله ، مثل : دلو ، ظبي . وسمي بذلك لان الحركات الثلاث تظهر على آخره كالصحيح ، فتقول : دلو ، دلو ، دلو .

#### ٣ - مفصور:

وهـــو الاسم المعرب الذي آخره ألف ثابتة ليس بعدها همزة ، مثل : عصا ، فتى . فأما « متى » فليس مقصوراً ، لانه مبني غير معرب ، وكذا « رأيت أباك » ليس مقصوراً ، لأن ألفه للاعراب ، وهي زائلة غير نابتة .

والالف المقسورة التي في آخر القصور على انواع:

فقد تكون أصلية منقلبة عن واو ، مثل : « عصا » والأصل

وقد تكون أصلية منقلبة عن ياء ، مثل : « هـدى » والأصل « هـَدَى » .

وقد تكون مزيدة للتأنيث ، مثل : « عطشى » والاصل « عطش». وقد تكون مزيدة للالحاق ، مثل : « أرطى » .

وسميت هذه الالف مقصورة لانها أقصر في اللفظ من أختها الممدودة التي تليها الهمزة. وهي تكتب على صورة الألف ان كانت ثالثة اصلها الواو، مثل: العصا، العلم . وترسم على صورة الياء ان كانت ثالثة منقلبة عن ياء، أو كانت رابعة فصاعداً، مثل: هدى، حبلي، مصطفى، مستشفى،

#### ٤ - ممرود :

وهو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة ، مثل : بناء ، حمراء . فأما « داء وماء » فليسا ممدودين لأن الفها ليست زائدة ، بل هي اصلية منقلبة عن واو ، والأصل : « دوء ، موه » .

وهمزة الممدود على انواع :

فقد تكون اصلية ، مثل : « قَدْرُاه » ، لأنه عن « قرأ » .

وقد تكون اصلية منقلبة عن واو ، مثل : « سماء » لانه من .

وقد تكون اصلية متقلبة عن ياء ، مثل : « بساء » لأنه من « بنتي » .

وقد تكون **زائدة التأنيث ،** مثل : « حمراء » .

وقد تكون **زائدة للالحاق** ، مثل : « حرباء » .

هـذا ، ویجوز تحویل المدود إلی مقصور : « دُعَاء ہے دُعَا ، تَعَار الله علی مقصور الی محدود فقیدے : « عصا بے عصاء » .

#### ٥ - منقومي :

وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها ، مثل : « الوادي » . فأما « مررت بأبيك » فليس منقوصاً ، لان ياه للاعراب، وليست ثابتة ، بل هي زائلة ، وكذا « الظبئي » ليس منقوصاً ، لان ياءه ليست مكسوراً ما قبلها .

وياء المنقوص ثابتة ان كان محلى بد « أل »، مثل : « القاضي »، أو كان مضافاً ، مثل : « قاضي المدينة » ، أو كان منصوباً ، مثل : « رأيت قاضياً » ، أو كان مثنى ، مثل : « قاضيان ». وتحذف هذه الياء ان تجرد المنقوص عن « ال » والاضافة وكان مرفوعاً أو مجروراً ، مثل : « هذا قاض \_ \_ ومررت بقاض \_ » .

# ٤ ـ اسم الجنس واسم العلم

الاسم قشمان : اسم جنس واسم علم .

آ ـ اسم الجنسى :

هو الذي لا يختص بواحد دون آخر من افراد جنسه ، مثل : رجل \_ دار \_ كتاب \_ حمار . . . الخ .

### ب - اسم العلم :

هو الذي يدل على فرد مدين ، وليس مشتركا بين افراد عديدين ، وان اتحدوا في الصفات ، وذلك مثل : زيد ، فاطمة . . . الخ . فات وجد اكثر من فرد يسمى زيداً ، فليس ذلك إلا من طريق المصادفة ، لا من طريق أصل الوضع .

ومن قسم العلم اسماء البلاد والاشخاس والدول والقبائل والانهار والبحار والجبال والسفن وغير ذلك .

وينقسم العلم إلى الأقسام الآتية :

۱ \_ العلم المفرد : وهو ما لم يكن مركباً ، مثل : « زيد » .

العلم المركب: وهو ما كان مركباً تركيباً اضافياً ، مثل: « عبد الله » ، أو تركيباً اسنادياً ، مثل: « بعلبك » ، أو تركيباً اسنادياً ، مثل: « تأبط شراً » .

٣ ـ العلم الاسم : هو أول ما يوضع للمسمتّى ، أياً يكن شكل هذا الاسم ، مثل : صالح . زيد ، أبو المعالي ، تركيّ ، شوقيّ . . . الخ .

٤ - العلم الكنية : هو ما وضع ثانياً بعد الاسم ، وصدر بأب او أم مثل : أبو الفضل ، أم كلثوم . . .

٦ - العلم المرتجل : هـو ما لم يستعمل إلا في العلميـة ، مثل :
 سعاد ، زينب ، عمر ...

العلم المنقول: هو ما استعمل في غير العلمية أولاً ، ثم نقل البها ، وأكثر الاعلام من هذا النوع. وهو إما منقول عن مصدر ، مثل « فضل » ، وإما عن اسم جنس ، مثل « صخر » ، واما عن صفة ، مثل « محمد » ، واما عن فعل ، مثل « شمَّر \_ تغلّب \_ يزيد \_ يَشْكُر مثل « أبّل » ، واما عن جملة ، مثل « تأبط شراً \_ جاد الحق من حملة ، مثل « تأبط شراً \_ جاد الحق من حملة » .

٨ - علم الجنس : قد يطلق العلم على أفراد الجنس كله ، ويسمى ذلك بالعلم الجنسي ، مثل « أسامة » علماً على الأسد ، و « أم عامر » علماً على الضبع ، و « فرعون » علماً على كل من ملك القبط . ومن ذلك الاعلام التي توضع للمعاني ، مثل « أم قشعم » علماً على الموت ، و « كيسان » علماً على الغدر ...

ه ـ العلم بالغلبة: قد يكثر استعبال الاسم أو الصفة لشخص أو اشيء ، حتى يصير الاسم أو الصفة عاماً عليه ، ويسمى ذلك بالعلم بالغلبة ، ومنه: رالمدينة » ليثرب ، و « ابن عباس » لعبد الله بن عباس ، و « الألفية » لنظومة ابن مالك في النحو ، و « الكتاب » للقرآن ...

### ٥ ـ الضمير

الضمير : هو ما يكني به عن متكلم أو مخاطب أو غائب ، مثل: أنا ، أنت ، هو . وفائدتــه أنه يحل محل الاسم الظاهر فيغني عن ذكره واعادته . ولما كانت الاسماء الظاهرة تقع مواقع مختلفة في الكلام ، تنوعت الضائر التي تنوب عنها تبعاً لذلك . وفي الجدول الآتي بيان بأنواعها المختلفة :

جدول الضمائر في العربية

| متصل           | متصل بالمضارع         | متصل بالماضي      | متفصل    | منفصل |                 |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-----------------|
| للنصب          | للرفع                 | للرفع             | للنصب    | لارفع | الشخص           |
| بهر ( ني ) (۱) | أنظر (×)(٢)           | نَظيَر ( ت م )    | إياي     | أنا   | متكام وحده      |
| بهر َ ( نا )   | ننظر' (×)             | نَظَر ( نا )      | ايانا    | نحن   | متكلم معه غيره  |
| بهر ( ك )      | (	imes)تنظر $(	imes)$ | نَظَر ( تَ )      | إياك     | انتَ  | مخاطب مفرد مذكر |
| بهر (ك ِ)      | تنظر ِ (ين) (۳)       | ُ نَظَرَ ( تَ ِ ) | إياك     | أنت   | « « مؤنث        |
| بهر (کما)      | تنظر ( ان ِ )         | نظر ( قا )        | K 141    | أنتها | « مثنی ــــــ   |
| ( F) Jr.       | تنظر ( ون َ)          | نَظَر ( تم )      | إياكم    | انتم  | « جمع مذکر      |
| بهر َ (كنَّ)   | تنظر ( نَ )           | ا نظر ( تن ً )    | ایا کن ٔ | أنتن  | « « مؤنث        |
| بهر ( ۵ )      | ينظر ( ؟ )            | نظر ( ۴ )(۱)      | إياه     | ھو    | عائب مفرد مذکر  |
| بهر ً ( ها )   | تنظر ( ؛ )            | نظرَت ( ا )       | إياها    | هي    | « به مؤنث       |
| بهر ً ( هما )  | ينظر َ ( ان )         | نظر ( ا )         | إياها    | ها    | « مثنی          |
| بهر ﴿ ﴿        | ينظر ( ون َ )         | نظر (وا )         | اياهم    | ه     | « جمع مذکر      |
| بهر ( هن ً)    | ينظر° ( ن )           | نظر° (نَ)         | إياهن    | هن    | « « مؤنث        |

- (١) هذه العلامة اشارة الى ان الضمير مستتر جوازاً .
- (٢) هذه العلامة اشارة الى ان الضمير مستتر وجوباً .
- (٣) هذه النون هي علامة الرفع في الانمال الخسة ، وليست من الضمير . (٤) النون هنـا هي نون الوقاية ، وليست من الضمير . وســـيأتي بيات
  - احـكامها في القسم الرابـع .

#### ملاحظات :

١ ـــ لم نخصض حقلاً لضائر الجر المنفسلة لعدم وجود هــــذا النوع
 في العربية .

٧ \_ لم نخصص حقلًا لضائر الجر المتصلة لأنها مثل ضمائر النصب المتصلة .

٣ ـ لم نخصص حقلاً لضائر الرفع المتصلة بالأمر الأنها مثل المتصلة بالمنسارع .

ع ـ هناك رأيان في قضيــة الضائر التي تشترك فيا بينها ببعض الحروف: فمنهم من يرى أن الحروف المشتركة فقط هي الضمير ، وأن ما عداها هو علامات ووسائل لاتنويع ، فالتاء فقط في سلسلة ( ت ـ ت \_ ت \_ ما تم \_ تن ) هي الضمير ، وكذا الكاف في سلسلة ( ك \_ ك \_ ك ح ك م \_ كن " ) وكذا « أن » في سلسلة ( أنت \_ أنت \_ أنت \_ أنتا\_أنتم \_ أنتن ) وكذا « إيا » في سلسلة ( أيا \_ ...). ومنهم من يرى أن الضمير هو الحروف كلها مجتمعة .

الضائر التي ذكرت للجمع المذكر خاصة بالذكور المقلاء ، فلا تستعمل لغيرهم .

٦ - الهاء من سلسلة (هـ ها ـ ها ـ ه ـ هن) مضمومة دامًا ،
 إلا إذا سبقت بكسرة أو ياء ساكنة ، فتكسر ، مثل : « في كتابيه ـ ـ علينه ـ ـ من بعد هيما ... » .

٧ ـ يجـوز في ياء المتكلم السكون والفتح ، مثل : ﴿ كَتَابِي ۗ ـ كَتَابِي ۗ ) . فان اتصلت بما آخره الف أو ياء ساكنــة ، فتحت رفعــــاً

لالتقاء الساكنين ، مثل : « عصاي ً » .

٩ ــ لا يستعمل الضمير المنفصل إلا عنـــد تعذر استعمال المتصل ،
 ويكون ذلك فيل يأتي :

آ \_ إذا تقدم : نحو « إياك نعبد » . والأصل : « نعبدك» .

ب \_ إذا ابتدنىء به : نحو « أنت كريم » .

ج \_ إذا وقع خبراً : نحو « الكريم أنت α .

د \_ إذا حصر بالا : نحو « ما جاء إلا أنت » .

ه \_ إذا حذف عامله : نحو « إذا أنت أكرمت الكريم » .والأصل : « إذا أكرمت أكرمت » .

و \_ إذا كان مفعولاً لمصدر ، وأريد اضافة المصدر الى فاعله لا النافي : نحو « يسرني إكرام الاستاذ إياك » . ولولا هـذه الاضافة الى الفاعل لأمكن الاتصال ، كأن يقال : « يسرني أن الأستاذ قام على إكرامك » .

١٠ \_ يجوز استعال المتصل والمنفصل في محلين :

آ \_ ان يكون خبراً للفعل الناقص : نحو « الحجتهد كنته ، أوكنت إياه » .

ب ـ ان يكون مع ضمير آخر مفعولين لفعل يتعدى الى اثنايين : نحو « الكتاب أعطيتكه ، أو : اعطيتك إياه » .

۱۱ \_ اذا اجتمعت عدة ضمائر متصلة في الكلمة الواحدة ، فأولاها بالتقديم ضمير المتكلم ، ثم يليه الخاطب ، ثم الغائب ، مثل : الكتاب أعطين ثم يك أعطيتكه » .

١٧ ــ اذا اتحدت رتبة ضميرين في الكلمة وجب فصل ثانيهما ، مثل:
 « الكتاب أعطيته إياه » . ولايقال : « أعطيتهه » .

۱۳ ـ لا يجوز اتصال ضميرين لشخص واحد في كلة واحــدة ، فلا يقال : « أضعتم » ، بل يوصــل الثاني منهما بكلمة « النفس » ، فيقال : « أضعتم انفسكم » . إلا مع المتكلم وحده ، وفي افعال القلوب فقط ، مثل « ظننتني مصيباً » . وقل مع غيره ، كقوله تعالى : « أن رآه استغنى » اي : ان رأى نفسه استغنى .

المستر جوازاً ، فلايمني جواز ظهوره هو ، بل يميي جواز ان يحل الاسم مستر جوازاً ، فلايمني جواز ظهوره هو ، بل يميي جواز ان يحل الاسم الظاهر محله ، متسل : « زيد ذهب (?)  $\longrightarrow$  ذهب ( زيد ) » . أما المستر وجوباً ، فلا يحل محله شيء ، لا الضمير البارز ، ولا الاسلم الظاهر ، مثل : إذهب ( $\times$ ) . فان وجد في مثل هذه المواضع ضمير بارز مثل : « إذهب أنت وأخوك » ، فليس هو الفاعل لفعل « اذهب » ، بل هو توكيد للضمير المستر .

ويستتر الضمير وجوباً في المحال المبينة في الجدول . ويضاف إليها: ان يكون في اسم فعل مسند الى متكلم أو مخاطب ، مثل «أف \_ صه»، وأن يكون في فعل التعجب « ما افعل »، مثل «ما أجمل الربيّع»، وفي افعال الاستثناء، نحو « جاء القوم ما خلازيداً »، وفي المصدر النائب عن فعله ، نحو « سيراً إلى الأمام».

الى ظاهر متقدم عليه ، مثل : جاء زيد فسلمت عليه ، واما ان يرجع الى ظاهر متقدم عليه ، مثل : جاء زيد فسلمت عليه ، واما ان يرجع الى ظاهر متأخر عنه لفظاً ، متقدم عليه رتبة ، مثل : ضرب غلامة وزيد ، فزيد فاعل ورتبته قبل الهاء ، واما ان يمود الى مذكور قبله معنى لا لفظاً ، مثل : اجتهد يكن خيراً لك ، فالضمير المستتر في « يكن » يمود على الاجتهاد المفهوم من « اجتهد » ، والتقدير : يكن الاجتهاد خيراً لك . وإما ان يمود الى غير مذكور ، لا لفظاً ولا معنى ، ولكن السياق يوحي به ، كقوله تعالى : « واستوت على الجودي » ، فالضمير في « استوت على الجودي » ، فالضمير في « استوت » لهود الى سفينة نوح المعلومة من السياق .

۱۹ مناك ما يسمى بضمير الفصل. وهو حرف له شكل الضمير ، يتوسط بين المبتدأ والخبر ، أو بين ما أصلها المبتدأ والخبر . وله فائدتان : الأولى توكيد الكلام وتقويته ، والثانية منع التباس الخبرية بالتبعية ، وذلك مثل : « هذا هو الكتاب ـ زيد هو الناجح من ، فلولا ضمير الفصل ههنا ، لظن السامع « الكتاب » بدلاً من « هذا » ، ولظن « الناجح » صفة لزيد ، ولانتظر عبثاً الخبر الذي يريده .

١٧ - هناك ما يسمى بضمير الشأن ، أو ضمير الحكاية ، وهـو ضمير لا يمود على شخص أو شيء مذكور في الكلام ، وإنما يعني , فكرة الحكاية أو الشأن ، أو ، فكرة الواقع ، كما نقول في التمبير المماصر ، وذلك نحو ، إنه لا يتفع الكذب ، . فهذا الكلام ممناه : إن الشأن لا ينفع الكذب . ومنه قول الشاعر :

هي الأمور' كما شاهدتها د'وك من سَره'، زامن ساءاته أزمان' أي:

الواقع : الأمور دُولُهُ ....

# ٦ - اسم الاشارة

هو اسم يدل على معين مصحوبا لفظه باشارة حسية باليد ونحوها، إن كان المشار إليه ذاتاً حاضرة ، مثل : خذ هذا الكتاب ، أو باشارة معنوية إن كان المشار إليه معنى ، أو ذاتاً غير حاضرة ، مشل : سرهذه السيرة .

#### واسماء الاشارة هي:

- ١ \_ ذا \_ هذا \_ ذاك \_ ذلك \_ : ويستعمل المفرد المذكر .
- ح في من الله في الله في
- س ــ ذان ِ ــ ذَيْن ِ ــ ذان ِ ــ ذَيْن ِ ــ هذان ِ ــ هذيْن ِ ــ هذيْن ِ ــ هذيْن ِ ــ هذان ِ ــ دانك : ويستعمل للمثنى المذكر .
- ع \_ تان \_ تيئن \_ تان \_ تيَين \_ عانان \_ هاتان \_ هاتين \_
- ه ــ أولاء ــ أولى ــ هؤلاء ــ هؤلى ــ أولئك : ويستعمل للجمع مذكراً كان أو مؤنثاً ، عاقلاً أو غير عاقل .
  - ج هنا ههنا هناك هناك : ويستعمل للمكان خاصة .
     ٧ شمَّ : ويستعمل للمكان المعيد خاصة .

#### ممزمظات:

١ -- ذكرنا اعلاه كل الاشكال المحتملة لكل اسم اشارة .

لا ـــ ( ذان وتان ) يستعملان في حالة الرفــ ، على حين يستعمل ( ذين وتين ) في حالتي النصب والجر . وهناك لغة تستعمل ( ذان وتان ) في جميع الحالات ، و بنها قراءة : « إن هذان لساحران » .

س \_ ( ها ) المتصلة باسماء الاشارة لبست من الاسم . إنحا هي حرف للتنبيه .

ع \_ اللام المتصلة ببعض الاسماء ليست منها ، بل هي حرف للبعد ، يشير الي أن المشار اليه بعيد . وهي كما رأيت ، لا تلحق اسم الاشارة إلا ومعه الكاف ، ومجرداً من (ها) .

و \_ الكاف اللاحقة لاسماء الاشارة تسمى كاف الخطاب . وهي حرف لا ضمير ، ولكنه يقبل التنوعات كلها التي يقبلهـ ضمير الخاطب ، وهذه التنوعات تناسب المخاطب ، وليس المشار اليه ، تقول : ذاك كتابك يا زيد ، ذاك كتابك يا هند ، ذاكم كتابكما يا زيدان ، ذاكم كتابكم يا رجال ، ذاكن كتابكمن يا نساء . ومن العرب من يلزمها الافراد والفتح .

٣ \_ يجوز أن يفصل بين (ها) التنبيهية واسم الاشارة بضمير المشار اليه ، فتقول ، ها أنا ذا ، بدلاً من : هذا أنا . وها نحن أولاء ، بدلاً من : هؤلاء نحن . ويكثر الفصل بكاف التشبيه ، فيقال : هكذا ، بدلاً من : كهذا .

# ٧ - الاسم الموصول

هو ما يــدل على ممين بواسطة جملة تذكر بمــــده تسمى « صلة الموصول » ، مثل : جاء الذي فاز بالجائزة .

#### والاسماء الموصولة هي :

ر ــ الذي ــ اللذِ ــ اللذ ـ اللذي : ويستعمل للمفرد المـذكر عاقل .

التي \_ اللت \_ اللت ويستعمل المفرد الم\_ؤنث عافلاً كان أو غير عاقل .

اللذان \_ اللذذي \_ اللذان \_ اللذين ويستعمل للمثنى اللذكر عاقلاً كان أو غير عاقل .

ه ــ الذين ــ اللذون : ويستعمل لجمع الذكور العقلاء خاصة .

اللاتي \_ اللاثي \_ اللواتي \_ اللوائي \_ اللوات \_ اللواء .
 بيستعمل للجمع المؤنث .

٧ - الألى : ويستعمل للجمع مطلقاً .

٨ ـ اللاء : ويساوي ( الذي ) في الاستعال .

ه - اللاؤون - اللائين : وهو جمع (اللاء) .

مَن : موصول مشترك بين المفرد والمثنى والجمسع والمؤنث والمذكر ، واستعهاله مقصور على العقلاء .

۱۱ ــ مـا : موصول مشترك أيضاً . واستماله مقصور على غير العاقل .
۱۲ ــ ذا : موصول مشترك أيضاً . ويشــترط لاستماله موصولاً أن يكون بمد ( ما و من ) الاستفهاميتين ، وأن لا يراد به الاشارة . مثال ما توفرت فيه الشروط : من ذا جاء ! أي : من الذي جاء !

۱۳ ـ ماذا: موسول مشترك:

دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيب نبتيني .

الاسماء الموصولة . تقول : يفلح أي هو مجتهد ، رأيت أياً هو مجتهد ، الاسماء الموصولة . تقول : يفلح أي هو مجتهد ، رأيت أياً هو مجتهد ، مررت باي هو مجتهد . فاذا أضيف وحذف صدر صلته جاز بناؤه على الضم . تقول : جاء أيتُهم أفضل ، رأيت أيّهم أفضل ، مررت بأيتُهم أفضل .

دو: موصول مشترك خاص بلغة طيتيء.

۱۹ ـ ال : موسول مشترك أيضاً . ولا يكون كذلك إلا وبعده مشتق عامل . تقـول : جاء الكاتب رسالة "، أي : جاء الذي يكتب رسالة ، وقد يأتي بعده المضارع صراحة ، مثل : جاء اليكتب رسالة .

#### ميرحظات:

١ ــ ذكرنا أعلاه كل اللغات المسموعة في الاسماء الموصولة .

٧ ــ ( اللذين واللتين ) لحالة الرفع ، على حين أن ( اللذين واللتين ) لحالتي النصب والجر .

ع \_ يختلف الموصول المشترك مثل « من » عن الموصول الخاص مثل « الذي » ، بأن الأول لا يقع نعتاً ولا منعوتاً بخلاف الثاني . تقول: جاء الرجل من فاز .

٥ ـ إذا وقعت (ال) موصولة ، فمنه من يصر على بقاء الشخصية الحرفية لها ، ويجعل الاعراب لما بعدها ، فني مثل « جاء الكاتب رسالة » يكون فاعل الحجي هو «كاتب » . ومنهم من يعدها اسماً ويعطيها الاعراب ، فيقول : (ال) فاعل لجاء ، و (كاتب) صلة له (ال) لا محل له من الاعراب ، وأما الضمة الظاهرة على (كاتب ) فهي علامة رفع (ال) التي لم تستطع تحملها بسبب بنائها على السكون فألقتها على صلتها .

٦ - الأسباب بلاغية بحتة قد يستعمل ( من ) لفير العاقل ، كما يستعمل ( ما ) للعاقل .

#### صوتر الموصول :

هي الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول دائماً فتتم معناه ، مشل : جاء الذي فاز بالجائزة . ويشترط فيها أن تكون جملة خبرية لا إنشائية . ويجوز ان تحذف إذا بقي منها ظرف أو جار ومجرور يشعران بها ، مثل : خذ الذي في الصندوق . اي الذي هو موجود في الصندوق .

#### العائد على الموصول:

هو ضمير يقم في حملة الصلة ويعود على الموصول . ووظيفته ان يربط حملة السلة بموصولها كما يربط ضمير المنعوت حملة النعت بمنعوتها . وقد يكون هذا الضمير بارزاً ، مثل الواو في قولك : جاء الذي فازوا ، وقد يكون مستتراً ، مثل : « جاء الذي فاز » ، فالعائد هو الضمير المستترفي « فاز » .

ويحوز حذف المائد إن لم يقع بحذفه التباس، كقوله تعالى: « ذرني ومن خلقت وحيداً » اي : خلقته .

# ۸ - اسم الاستفهام

هو اسم مبهم يستعلم به عن شيء . واسماء الاستفهام هي :

١ - من - منذا ؟: ويستفهم بهها عن الشخص العاقل ، مثل :
 من أنت ؟ ومنذا الذي جاء ؟ .

حا ما ماذا ؟: ويستفهم بها عن غير العاقل ، وعن ماهية العاقل أو صفة من صفاته ، مثل : مادا معك ؟ وما أنت ؟ أي : مما حقيقتك ؟ أو ما صفتك ؟ .

المنقبل ، نحو : ويستفهم بها عن الزمانين الماضي والمستقبل ، نحو : متى اتيت ؛ ومتى تذهب ؟

٤ -- أين ؟ : ويستفهم بها عن المكان ، نحو : أين زيد ؟

• -- أيان ؟ : ويستفهم بها عن الزمان المستقبل فقط . واكثر استمالها في مقام التهويل والاستبماد ، كقوله تعالى : « يسأل : أيان يومُ الدن ؟ » . كأنه يستبعده .

٧ - كيف ؟: ويستفهم بها عن الحالة ، مثل : كيف أنت ؟

٧ - أنى و تأتي بمنى «كيف » في مثل: أنى تفعل هذا ؟ أي : و تأتي بمنى «كيف » في مثل: أنى تفعل هذا ؟ أي : كيف تفعله ؟ أو بمعنى « من اين » كما في قوله تعالى : « يا مريم أنى لك هذا ؟

٨ - كم ؟ : ويستفهم بها عن العدد ، نحو : كم ديناراً معك ؟

٩ - أي ؟ : ويطلب بها تعيين الثيء ، نحسو : أي رجل جاء ؟
 وأية امرأة جاءت ؟ وهي الوحيدة المعربة من بين كل اسماء الاستفهام.

# ٩ \_ اسم الكناية

هو اسم مبهم یکنی به عن مبهم ۱من عدد ، أو حدیث ، أو فعل . وهي :

ا حكم : ويكنى بها عن العدد الكثير ، مثل : كم كتاب ٍ عندي ! أي : عندي عدد كثير من الكتب .

٢ \_ كأيّن \_ كائن°: ويكنى بها عن العدد الكثير أيضاً ، مثل:
 كأين من بلد ٍ زرت! أي: زرت عدداً كثيراً من البلاد .

٣ \_ كذا : ويكنى بها عن العدد المبهم، قليلاً كان أو كثيراً ، نحو : عندي كذا كتاباً . اي : عندي عدد مجهول من الكتب .

ع ــ كيت : ويكنى بها عن جملة القول ، نحو : « قلت كيت وكيت » .

ه ـ ذیت : ویکنی بها عن جملة الفعل ، نحـو : « فعلت ذیت وذیت » .

هذا ، ويدخل في اسماء الكناية «كم» الاستفهامية لانها سؤال عن عدد ، ثم « فلان وفلانة » لأنها كناية عن اعلام المقلاء ، تقول : جاء فلان ، أو ابو فلان ، أو أم فلان ، مكنياً بذلك عن علم لا تريد التصريح به .

# ١٠ - المعرف والمشكر

۱ ـ المعرف ، أو المعرفة : هـــو اسم ذل على مقين ، مثل : زيد ، حلب ، لينان .

۲ - المنكر ، أو النكرة : هو اسم دل على غير معين ، مثل :
 رجل ، مدينة ، قطر .

والمعارف سبعة أنواع: الضمير، والعلم، واسم الاشارة، والاسم الموصول، والمقترن بـ « ال » مثل: الرجل، والمضاف إلى معرفة، مثل: أخو زيد، والمنادى المقصود بالنداء، مثل: يا رجل.

فاما الانواع الاربعة الأولى فقد مفى الكلام عليها ، وأما المقترن بد « ال » فسيحري الكلام عليه في قسم الحروف ، وأما المضاف والمنادى فسيجري الكلام عليها في القسم الثالث ، قسم التراكيب .

# ١١ ـ المنمكن والاثمكن وغيرهما

ينقسم الاسم من حيث رسوخ قدمه في الاسمية وعدم ذلك إلى ثلاثة اقسام :

### ١ - الامكن:

هو اسم كامل الاسمية : يقبل الحركات الاعرابية الثلاث : جاءزيد وأيت زيداً ، مررت بزيد . ويقبل علامات الاسم كلها ، فيعرف ؛ (ال) : الرجل ، وينون : زيد ، زيداً ، زيد . ولهذه الاسباب اعتبر ارسخ الاسماء في الاسمية ، وسمي بالمتمكن الأمكن .

### ٢ - غير المتمكن :

هو اسم اشبه الحرف ففقد شيئاً من شخصيته الاسمية ، فهو لا يقبل الحركات كما تقبلها الاسماء المتمكنة ، فلا يقال : جاء من فاز ، ولا مررت من فاز ، ولا يقبل « ال » فلا يقال : جاء المن فاز ، ولا التنوين ، فلا يقال : من ، مناً ، من .

والاسماء غير المتمكنة هي الضائر، واسماء الاشارة، والاسماء الموسولة واسماء الاسماء الفعال، واسماء الاستفهام، واسماء الكنايات، واسماء الشرط، واسماء الافعال، واسماء الاسوات، وهي ، كما علمت، مبنية جميعاً بسبب عدم تمكنها من الاسمية.

وشَبَه الحرف الذي يفقد الاسم تمكنه من اسميته على اربعة انواع:

۱ ـ الشَّبَهُ الوضعي : كأن يكون الاسم موضوعاً على حرف واحد ، مثل التاء من «كتبنا » ، أو على حرفين فقط ، مثل «نا » من «كتبنا » .

الشبه المعنوي: كأن يكون الاسم يدل على معنى يدل عليه حرف ، وذلك كأسماء الاستفهام التي تشترك مع (هل) في المعنى ، وكأسماء الشرط التي تشترك مع (إن) في المعنى .

غيره وغير الاسم مؤثراً في غيره وغير قابل للتأثير فيسه ، وذلك كأسماء الافعال ، فهي تؤثر فيا بعدها ، فترفع الفاعل وتنصب المفعول ، مثل : « صه ، وإليك الكتاب » ، ولا تقبل تأثير غيرها فيها ، فهي بذلك تشبه حروف الجر والحروف الناصبة والجازمة ، أو أن يكون الاسم عاطلاً تماماً ، فلا يؤثر ولا يتأثر ، وذلك كأسماء الأصوات « طق – عدس . . . » ، فهي كحرف الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل التي لا تعمل في غيرها ، ولا يعمل غيرها فيها .

### ٣ - المتمكن غير الامكن:

وهو الاسم الذي منع من التنوين فقط من بين علامات الاسم. ويسمى الاسم الممنوع من التنوين ، أو الممنوع من الصرف ، أو الممنوع من الاجراء .

#### والاسماء المنوعة من الصرف هي :

١ – كل علم لأنشى : مثل « سعاد \_ فاطمة \_ زينب»، إلا الاعلام العربية الثلاثية الساكنة الوسط ، مثل « هنند \_ دعند » ، فيجوز صرفها ومنعها . أما الاعجمية فتمنع رغم ذلك ، مثل « جو°ر \_ حنص » .

ويدخل في هذا القسم اسماء البلاد والقبائل ، إلا ان اسماء القبائل تصرف اذا عنيت منها اسم جد القبيلة ، تقول : جاء بنو تميم ، بالتنوين .

حل علم لذكر منقول عن علم أو اسم موضوع في الأصل للاناث: مثل: « سعاد \_ عقرب \_ عنكبوت » . إلا أن يكون على ثلاثة أحرف فيصرف ، نحو « دعد \_ عنثق » .

ه ـ كل علم مزيد بألف ونون : مثل « عثمان ـ رضوان » .

۳ – کل علم مرکب ترکیباً مزجیاً : مثل « معدیکرب حضرموت».

٧ - كل علم وازن الفعل : بشرط ان يكون الوزن مما هو خاص بالافعال ، مثل « ضورب \_ يشكر \_ تغلب » ، أو كان شائع الاستعمال في الافعال اكثر من الأسماء ، مثل : « أحمد \_ أسعد » ، لأن وزن ( أفعل ) اشيع في الافعال منه في الاسماء . أما إن كان الوزن على درجة واحدة من الشيوع في الاسماء والافعال فلا منع من الصرف ، مثل : « رحت \_ حسين . . . » .

٨ - كل علم على وزن فشعل : وهي خمسة عشر : « عُمر - رُقر \_ رُحّل \_ مُعل \_ مُحتم \_ محتم \_ م

ه - كل علم زيدت فيه ألف للالحاق : مثل « ارطى - ذفرى » .
 ١٠- كل صفة على وزن « أفعل » الذي مؤنثه « فعلاء » : مثل « أحم. » .

۱۱ \_ كل صفة على وزن « فعلان » الذي مؤنثه « فعلى » : مثل « عطشان » .

ر مَوْحَد وَأَحَاد ، وَمَثْنَى وَثَنَاء ، وَمَثْلَث وَثَلاث . . . الح . . مثل و مُثَنَاء ، وَمَثْلَث وُثَلاث . . . الح .

۱٤ ـ كل اسم كان على وزن أقصى الجموع: سواء أدلَّ على جمع، مثل « منازل وعصافير » ، ام دل على مفرد ، مثل « سراويل وطباشير » .

١٥ \_ كلة « سحر » : مراداً بها سحر يوم بعينه ، كما في قولك : « جئت يوم الجمعة سحر ً » . فان لم ترد سحراً معيناً صـــرفت فقلت : « جئت سحراً » .

## ١٢ - اسم الفعل

هو كلة تدل على ما يدل عليه الفعل ، إلا أنها لا تقبل علامته ، ولا تصريفه ، فالفرق بين اسم الذات والمصدر واسم الفعل ، أن الأول يدل على خدث غير مقترن بالزمن ، أما الثالث فيدل على الحدث مقترنا بالزمن ، فكأنه فعل إلا أنه لا يقبسل علامات الفعل ولا تصاريفه ، فيظل على صيغة واحدة لجميع الاشتخاص ، فتقول : « صه » للواحد والاثنين والجميع ، مذكرين كانوا أو مؤنثين ، إلا ما اتصل منها بالكاف ، فتتصرف الكاف وحسدها بحسب المخاطب ، تقول : اليك عني يا ذيد ، اليك عني ، اليكم عني ، اليكن عني .

ويقسم اسم الفعل الى ثلاثة أقسام:

## ١ - المرتجل :

وهـــو ما وضع من أول أمره ليكون اسماً للفمل ، ومنــه : « هيهات = بعد ، أف على النصجر ، آمين = استجب ، شتان = افترق ، و شكان = اسرع ، سرعان = أسرع ، آه = أتوجع ، وي = اتعجب ... النح ه و كل الاسماء التي من هذا القسم سماعية .

#### ٢ ـ المنقول :

وهو ما استعمل في غير اسم الفعل ، ثم نقل اليسه . والنقل إما

عن جار ومجرور ، مثل ( اليك ، ، وإما عن ظرف ، مثل ( دونك » ، واما عن حرف تنبيه ، مثل ( ها » . واما عن حرف تنبيه ، مثل ( ها » . واسماء هذا القسم سماعية أيضاً ، ومنها : ( دونك الكتاب = خسذه ، اليك عني = تنح ً ، مكانك = أثبت ، عليك نفسك = إلزمها ، رويد زيداً = أمهله ، ها الكتاب ، أو هاء الكتاب ، أو هاكتاب ، أو كالكتاب ، أو كالكتاب ، أو هاكتاب ، أو كالكتاب ، أو هاكتاب ، أو كالكتاب ، أو

#### ٣ ـ المعرول :

وهو المصادر المستعملة نائبة عن أفعالها والمعدول بها عن أوزانها الأصلية لها إلى وزن و فعال ، مثل : و نتزال = إزل ، كتاب = اكتب ، سمّاع = إسم ، وهذا القسم قياسي ، فيمكنك أن تصوغ اسم فعل أمر من كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف . وشذ سوغهم إياه من مزيد الثلاثي في كلتين : و دراك ، من و أدرك ، و و بدار ، من و بادر ، .

ولملك لاحظت أن اسماء الافعال المعدولة والمنقولة كلها بمنى الافعال الأمرية ، أما المرتجلة فتأتي بمنى الفعل الماضي والمضارع والأمر .

## ۱۳ - ا-م الصوت

هو اسم وضع لزجر الحيوان أو ما لا يعقل من صفار الانسان ، أو لحكاية صوت من الاصوات المسموعة . ومنه : « هلا : لزجر الفرس ، عَلَق : عَـدَسَ " : للبغل ، كِخ " : لزجر الطفل عن تناول شيء قـذر ، غاق : حكاية لصوت الغراب ، طق " : لصوت الحجر ... النح » .

### ١٤ - الجامد والمشنق

#### ١ - الجامد :

اسم لم يؤخـــذ من الفعل ، مثل : « ارض ـ دار ـ باب » . وهو على نوعين : اسم ذات : وهـو ما دل على ذات محسوسة ، مثل : « رجل ، فرس » ، واسم معنى : وهو ما دل على معنى قائم في الذهن ، مثل : « شجاعة ، ذكاء ، حير ص ... » . ومن هـــذا النوع الأخير جميع مصادر الافعال الثلاثية غير الميمية .

#### ٢ - المشتق :

اسم أخذ من الفعل ، مثل : « عالم ـ مكتوب ـ ملعب » المأخوذة من الافعال « علم ـ كتب ـ لعب » . والاسماء المشتقة من الفعل عشرة ، هي : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، ومبالغة اسم الفاعل، واسم التفضيل ، واسم الزمان ، واسم المكان ، والمصدر الميمي ، ومصدر ما فوق الثلاثي ، واسم الآلة . وسيأتي الكلام عليها في أبواب لاحقة .

## ١٥ - المجدد والمذيد فيه

#### ۱ – المجرد :

ما كانت جميع حروفه أصلية . وهو إما ثلاثي ، مثل : بيت ، أو رباعي ، مثل : دره ، أو خماسي ، مثل : سفرجل . وليس بعد ذلك شيء . أما ما وجد على حرفين ، مثل : اخ \_ اب \_ حم \_ فم \_ يد\_ دم ، فهي ثلاثية حذفت لاماتها . واصولها هي : اخو \_ أبو \_ حمو \_ فوه يدو \_ دمو .

#### ۲ - المندير فيه :

هو ما زيد فيه حرف أو أكثر . فمن زيادة الحرف : « كاتب ـ رحيم ـ ملعب ... » ، ومن زيادة الحرفين : « مكتـــوب ـ مصباح ـ معطير » ، ومن زيادة الشلاتة : « إنطلاق ـ إجتاع » ، ومن زيادة الاربعة : « استخراج ـ اعشيشاب » . وليس بعد ذلك شيء ، لأن غاية ما ينتهى اليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف .

هذا وزيادات الاسماء كثيرة جداً ، ولا ضابط لها كزيادات الافمال ، اللهم إلا ما كان منها من نوع المشتقلت . وسيأتي الكلام عليها .

# كالنيث كالقسم

## ٣ - ابنية الشهاثي المجدد

للاسم الثلاثي المجرد عشرة ابنية هي:

```
۱ - فَعَلْ : ويأتي منه الاسم : شَمْس ، والصفة : صَعْب . ٢ - فَعَلْ : « « « : فَرَس ، « : بَطَلْ . ٣ - فَعَلْ : « « « : كَتَبِد ، « : حَذْر . ٤ - فَعَلْ : « « « : رَجُلُ ، « : يَقَطْ (١) . ٥ - فَيَعْلُ : « « « : عِيدُلْ ، « : نِكُس (٢) . ٣ - فَيْعَلُ : « « « : عِينَب ، « : روتى (٣) . ٢ - فَيْعِلُ : « « « : إيل ، « : إيل (٤) . « ! إيل (٤) . « : إيل (٤) .
```

<sup>(</sup>١) يقال : يقظ ويقظ ، بضم الغاف وكسرها .

<sup>(</sup>٢) النكس: الرجل الضعيف الدنيء.

<sup>(</sup>٣) الماء الروى : الكثير الذي يروي .

<sup>(</sup>٤) الابد : الاتان التي تلد كل عام .

```
    ٨ - فَنُعْمُل: « « : قَنْمُمْل ، « : حَلْمُو .
    ٩ - فَنُعْمَل: « « « : صُرَد ، « : حُطَمَ (١) .
    ١٠ - فَنُعُمُل: « « « : عَنْمُق ، « : جُنْبُ .
```

## ٢ - اينية الرباعي المجرد

للرباعي المجرد ستة ابنية ، وهي :

```
۱ ـ فَعَلْمَلْ: ويأتي منه الاسم : جَعَفْسَ ، والصفة : شَهْرَ ب (٢) ٢ ـ فيعْلَمْلْ: « « « : زبْر ج ، « : خير ميس (٣) ٣ ـ فيعُلْمُلْ: « « « : بُرْتُنْ ، « : جُرْشُمْع (٤) ٤ ـ فيعْلَمْلْ : « « « : در هم ، « : هيئلمّع (٥) ٤ ـ فيعْلَمْلُ : « « « : جُمُر مُنْمَ هـ (٢) وفيعَمْلُ : « « « : فيعْلَمْلُ : « « « : فيعْلَمْلُ : « « « : فيعْلَمْلُ ) « : جُمُر مُنْمَعُ (٢) ٢ ـ فيعَلَمْلُ : « « « : فيعْلَمْلُ ) « : سيبَعْلُمْ (٧)
```

<sup>(</sup>١) الصرد : طائر . والحطم : الراعي الظلوم ، ومن يقسو على دابته في السبر .

<sup>(</sup>٢) الجعفر ، النهر الصغير . والشهرب : الشييخ الكبير .

<sup>(</sup>٣) الزبرج : الزينة ، والحرمس : الليل المظلّم .

<sup>(</sup>٤) البرثن : من السباع والطير بمنزلة الاصبـم من الانسان . والجرشم : العظيم من الجلل والحيل .

<sup>(</sup>٥) الهبلم: الشره الكثير البلم.

<sup>(</sup>٦) الجخدب : ذكر الجراد . والجرشع : يجوز فيه فتح الثينِ وضمها .

<sup>(</sup>٧) الفطحل : هو الزمان الذي كان قبل خلق الناس . والسبطر : الطويل

## ٣ ـ ابنية الخماسي المجرد

للخاسي المجرد اربعة ابنية هي :

```
۱ - فَعَلَلْمَلْ: ويأْتِي منه الاسم: سَفَرُ حَلَ ، والصَفَة: شَمَرُ دُرَلَ(١)
٢ - فَعُمَلُلْمِلْ: « « « : خُرْرَعْمِيلْ ، « : قَنْدُعْمَلِ(٢)
٣ - فِعْلَمُلْكُلْ: « « « : زِنْحَفَشْر ، « : جِرِ دُ حَكُلُ(٣)
٤ - فَعْلَمُلْمِلْ: ولم يجيء منه إلا الصِفَة فقط : جَعَمْمَر شِ (٤)
```

أما الاسماء المزيد فيها فقد سبق القول إن أبنيتها كشيرة ولا ضابط لهـا (°) .

<sup>(</sup>١) الشمردل : الطويل .

<sup>(</sup>٢) الحزءبل : الباطل . والفذعمل : الضخم من الابل .

 <sup>(</sup>٣) الزنجفر : معدن متأكسد يعمل منه الحبر الأحمر . والجردحل : الضخم من الابل .

<sup>(</sup>٤) الجحمرش: المرأة العجوز.

<sup>(</sup>ه) لعل الفارى. قد لاحظ انتا لم نلجأ الى الادغام في الموازين . وغايتنا من ذلك أن تبقى للميزان هيئته التي يجب أن تماثل هيئة الموزون .

# (کمصت) وک ۱ ۔ مصدر انتہا ثی المجدد

#### ۱ - اشهر اوزانه:

أوزان المصدر للثلاثي الحبرد كثيرة . واليك أشهرها :

رحمة ، فيمثلة = نيشدة ، فَكَلّمة كَرْبَ عَلَيْ ، فَ عَلْمَ وَحَمْ ، فيمثلة = دَعْوى ، فيمثل = دَكْرى ، فَمُعُلل = بَسَرى . الله الله فيمثلان = فيمثلان = فيمثلان = فيمثلان = فيمثلان = فيمثلان = فيمثل = هندى ، فيمثل = هندى ، فيمثل = فيمثل = فيمثل = فيمثل = فيمثل = إياب ، فيمثال = فيمثال = فيمثال = إياب ، فيمثال = سَمَ فَمُ الله = دراية ، فيمثال = إياب ، فيمثال = سَمَ الله = دراية ، فيمثال = قيمثال = قيمثال

مَفْعَلَ = مَدَّخَلَ ، مَفْعِلَ = مَرَّجِع ، مَفَعْلَة = مَسْعَاة ، مَفَعْلَة = مَسْعَاة ، مَفَعْلَة = مَحْمَدَة ، فأعولة = ضارورة ، فَعُلَّة = غَلْبُنَّة ، فَعُلَّى = غَلْبُنَّة ، فَعُلَّى = غَلْبُنَّة ، فَعُلَّى = غَلْبُنَّى .

#### ٣ - بعض ضوابطہ :

مصدر الثلاثي المجرد سماعي أبداً . ومع ذلك فله بعض الضوابط التي عكن الاسترشاد بها :

۱ ـ فان دل الفعل على امتناع ، فيغلب أن يكون مصدره على
 « فيعال » ، مثل « نيفار \_ شيراد \_ حماح \_ إباق » .

٣ \_ وان دل على صناعة أو شبهها ، كان المصدر على « فيعالة » ، مثل « حيياكة ـ خيياطة ـ تيجارة ـ إمارة » . وأجازوا في بعــض المصادر فتع الفاء ، فقالوا : « رَ كالة ـ وَزارة ـ وَكاية » .

ع \_ وان دل على داه ، كان المسدر على « فأعال ، ، مثـــل « سأعال \_ د وار \_ ز كام \_ عُطاس \_ صداع » .

ه ـ وان دل على صوت ، كان المصدر على « فأمال » ، أو على « فعمال » ، أو على « فعمال » ، أو على « فعمال » ، أو على كايها ، مثل « صراخ ـ بشكاء ـ عثواء ـ صهيل ـ نهاق = نهيق ـ نباح = نبيح » .

۲ ـ وان دل على مرض ، وكان من باب « فعيل ، ، كان مصدر.

على « فَعَسَسَل » ، مثل ﴿ وَرَمِ ﴾ وَرَمَ ، مَرَضٍ ﴾ مَرَضٍ ، مَرَضٍ ، مَرَضٍ ، وَرَمْ ، مَرَضٍ ، وَجَمِع ﴾ وَجَمِع ﴾ .

٧ - وان دل على لون ، كان المصدر على و فيُعمله ، مثل و شيّه - كِنْدُرَة - حَبُمْرَة - صُفْرة ».

۸ – وان دل على شير ، كان المسدر على « فيميل » ، مثل
 « رحيل – ذميل » .

فان لم يدل الفعل على معنى من المعاني المذكورة ، فالغالب أن يخضع اللصوابط الآتية :

ا \_ إذا كان الفعل الثلاثي متعدياً ، فالغالب في مصدره أن يكون على و فعنْل ، مثل : رمى رسميا \_ نصر نتصراً \_ قال قو لاً \_ فهم فهما ... . .

۲ - إذا كان مكسور العين لازما ، فالغالب في مصدره أن يكون
 على د فيَعَلَل ، ، مثل : د فرح فرَحا - جوي جَبوتى - حرَن ن
 حرَن نا ... » .

إذا كان مضموم العين . فالغالب في مصدره أن يكون على « فَمُولة » ، أو « فَمَالة » ، مثل « سَهُل سَهُولة ـ عِنَغْرُب عَنْغُرُونة ـ .
 فَصْبُح فَصَاحة ـ ضَيَخُم ضَخَامة » .

## ٧ ـ مصدر ما فوق الثماثي

هناك قاعدة عامة لصياغة مصدر ما فوق الثلاثي، وهي : إذا أردت المسدر لفعل زاد على ثلاثة أحرف ، فزد الفأ قبل ماضيه ، ثم اكسركل متحرك قبلها ، ما عدا الحرف الذي انصلت الالف به ، مثل : ﴿ أَكُرُ م ﴾ إكرام ، كذَّب ﴾ كيذَّاب ، قاتل ﴾ قيتال ، دَحْرَج ﴾ ديحْراج إنكيسار ... اللخ » .

ولكن يبدو أن هذه القاعدة لم تُعتمد في بعض الابنية ، أو أنها اعتبُمدت ولكن في كلات محدودة بدت وكأنها شاذة على الرغم من قياسيتها ، مثال ذلك فعل « تملسَّق » . فالقاعدة المذكورة تقضي أن يكون مصدره « تميلات » . وقد سمع . ولكن اعتبر حالة فريدة من خالات تطبيق القاعدة على بناء « تمفع » .

لذا نرى من الضووري أن ندكر لكل بناء وزن مصدره ، أو الاوزان المقبولة لمصدره ، فان جاءت هذه الاوزان على القاعدة المعامة فيها ، وإلا ، فأنها على كل حال قياس مطرد في بنائها :

١ \_ أفعل \_ إفعال : أدخل \_ إدخال .

« \_ إفالة : أمال \_ إمالة . وهذا خاص بالانطال الجوف، فتحذف المين منها ، ويموض عنها بتاء مربوطة في الآخر : « أقام ب إقوام ب إقامة ، أمال ب إمالة » . وقد تحذف هذه التاء عند الاضافة ، فيقال : « وإقام الصلاة » .

٧ \_ فَعَثَل \_ تَفْعِيل : علمَّم \_ تعليم .

« ـ تَفْعِلة : ربّى ـ تربية . وهــــذا خاص بمعتل الآخر . وقد يشاركه فيه الصحيح : جرّب ـ تجربة . أما مهموز اللام فشريك دائم : جرّأ ـ تَجِرْزِئة . هذا ، وسمع لفعيّل مصدران آخران : فيعتال ، وتفعل . وأولها ينطبق على القاعدة العامة ، ولكنه مهجور في هــذا الباب ، وما سمع منه قليل ، مثل : كيذاب ، كيلام . واما الثاني فيفيد التكثير ، مثل : ذكتر ـ تكذ كار ، جوال ـ تجوال . وما سمع من الوزنين محفظ ولا يقاس عليه .

#### ٣ \_ فناعنل \_ منفاعنكة : قناتنل منقاتكة .

« \_ فيمال : قاتل \_ قيتال . والأول اشهر واكثر كما أنه يطرد في كل فعل أيا تكن طبيعة حروفه . بينما لا يصلح « فيمال ، لما كانت فاؤه ياءً ، مثل : ياسر ، يامن ، فليس لمثل هذين الفعلين إلا الفاعلة : مياسرة ، ميامنة . هذا ، وقد سم لفاعل مصدر ثالث هـ و فيمال » . وهو المصدر القياسي المنطبق على القاعدة العامة . ولكن يظهر انه أميت ولم يبق منه إلا بقايا تحفظ ولا يقاس عليها ، مثل : قيتال .

#### ٤ \_ فَعُلْلًا \_ فَعَلْلَة : دَحْرَج \_ دَحْرَجة .

« \_ فيعلا : زكرتل \_ زيانتال . منهم من يجعل هذا الوزن خاصاً بالمضاعف الرباعي ، ومنهم من يجعله قياسياً له ولغيره . ويحسن الانتباء إلى انه الوزن المنطبق على القاعدة العامة . هذا ، وكل الملحقات بالرباعي الحجرد تعامل معاملته في مسألة مصادرها ، نحو : « جلبب \_ جلببة ، سيطر \_ سيطرة ، حوقل \_ حوقلة وحيقال » .

ه - إنفعل - إنفيعال : إنكسر - إنكسار .
 ٢ - إفتعك - إفتعال : إجتسب - إحتساب .

٧ \_ إِنْعَالَ ـ إِنْعَلَالَ : إِحْمَرَ ـ إِحْمَرَ ار .

٨ - تَفَعَل - تَفَعَل : تَجَمَع - تَجَمَع .

« \_ تَـفَعَيِّل : تأنــّـى \_ تأنــِّي (١) . وهذا خاص بالمتل

الآخر .

و \_ تَفَاعَل \_ تَفَاعُل : تَقَاهَمَ \_ تَقَاسُم .

« ـ تفاعیل : تَعَامی ـ تَعَامیی (۱). وهذا خاص بالممثل الآخر .

١٠ - تَفَعَلْلَ - تَفَعَلْلُ : تَدَحْرَج - تَدَحْرُج .

« \_ تَفَعَلْل : تَسَلَقْي \_ تَسَلَقْي (١) . وهذا

خاص بما في آخره علة . هذا ، وكل الملحقات به « تَفَعَلْلَ » داخلة معه في مصدره ، مثل : «تَسَيَّطُر ـ تَسَيَّطُر ، نسلقي ـ تسلقي ...وهكذا ».

١١ - إستنف عل - إستيف عال : إستنخر ج - إستيخر اج (٢).

١٢ \_ إِنْعَوْعَل \_ إِنْعَيْعَال : إِخْشُوْشُن \_ إِخْشِيشان .

١٧ \_ إِنْعَوَّل \_ إِنْعُوال : إِجْلُوَّذ \_ إِجْلُواد .

١٤ \_ إفْعـال ً \_ افْعيلال : إحثمار ً \_ إحثميرار .

<sup>(</sup>١) لم نحذف الياء من « تأني » كما نقضي بذلك قواعد ،لاعلال . وقصدنا س ذلك المحافظة على هيئة السكلمة ، وبيان حرف العلة . وكان من الممكن اظهار الياء بإضافة الالف واللام : « التأني » ولكننا فضلنا ألا نضيف للسكامة شيئاً ·

<sup>(</sup>٢) يُعامل الأجوف في الاستفعال معاملة الاجوف في الافعال ، فتقول : استقال \_ استقالة . والاصل : إستقوال : حذفت العين وعوض عنها بتاء في الآخر . والوزن على هذا : «استقالة» .

١٥ - إنْ مَنْلَلَلَ - إفْ مِنْ الله : إحْرَ نُحِمَ - إحْرَ نُجام.
 ١٦ - إفْ مَلَلَكُ - إفْ مِلْلله : إقْ شُمَرَ " - إقْ شِمْرار .

#### ملاحظ: :

كل فعل في آخره حرف علة ، يقلب آخره همسزة بعد ألف المصدر ، مثل : « أهدى ﴾ اهداء ، ادّعى ﴾ إدعاء ، استهدى ﴾ استهداء . . . الح » . وهدا تطبيق لقانون الاعلال القائل : تقلب كل من الالف والواو والياء همزة اذا تطرفت بعد ألف زائدة .

#### ٣ ۽ مصدر المرة

ويسمى مفتدر العدد أيضًا . وهدو اسم يدل على عدد مرات حدوث القمل .

١ ــ بنى من الثلاثي الحجرد على وزيت « فَعَالَمَة » . مثلك ؛
 ه مُسَرَب ضَرَّبَة » دَخْلُ وَهِكَذَا ... وَهَكَذَا ..

س \_ فاذا كان المصدر التأكيدي نفسله مختوماً بالتاء ، فلا سبيل الى بناء مصدر المرة منه ، فان أبيت إلا بيان المدد، فاستعمل المصدر التأكيدي الهنوم بالتاء موصوفاً بما يدل على عدد مرات حدوثه ، مثل : ضاربته مضاربة واحدة ، أو مضاربين ، أو ثلاث فمضاربات ... وهكذا .

<sup>(</sup>١) المصدر التأكيدي تحسو ما دل على الحدث غير مفترن بالزمن من غير دلالة على عدد مرات وقوع الحدث أو على نوعه أو على هيئته. وما ذكرتاه سابقاً من المصادر كله من النوع التوكيدي . وشمي توكيدياً لأنه اذا ذكر في التكلام منه فعله لم يختصد منه إلا توكيد الفتل ، كثولك : مزقت الكتاب تخزيقاً .

## ٤ ـ المصدر النوعي

ويسمى مصدر الهيئة أيضاً . وهو المصدر الذي يدل ــ بالاضافة الى دلالته على الحدث ــ على الهيئة التي وقع عليها الحدث،مثل : « جيلسة الأمير ، و وقفةة الأسد ... الغ » .

 ١ ـ يصاغ من الثلاثي الحجرد على وزن « فيعثلة » ، مثل : « جلس → جيائستة ، أختذ → إخذة ... وهكذا » .

الفعل على أكثر من ثلاثة أحرف فلا سبيل الى بناء المصدر النوعي منه. فان ابيت إلا بيان النوع والهيئة، فاستعمل المصدر التأكيدي نفسه مشفوعاً بصفة من الصفات، مثل: « اكرمته إكراماً عظيماً ، أو: فلان حسسن الاكرام ... وهكذا».

## 0 - المصدر الميمي

ا \_ يصاغ من الثـ لاثي المجرد على وزن « مَـَفْعَـَل » ، مثل : « مَـَقَـُتَـَل ، مَـصُـرَع » .

٢ \_ إذا كان الثلاثي المجرد مثالاً واوياً محذوف الواو في المضارع ، فانه يصاغ منه على وزن « مَـفــُعــِل » ، مثل : « و رَ ر ث → يَـر ن → مـَـو ° ـــــــ » . فاما ان كانت واوه لا مـــو ر ث ، و عـــــ د → يعيد → مـــو ° عـــــ د » . فاما ان كانت واوه لا تحذف في المضارع ، فمصدره الميمي على « مَـــــ مــــ ن ، مثل : « و جـــل → يــــ في المضارع ، فم ـــــ د و كذا ان كان لفيفاً مفروقاً ، مثل : « وقى → يــــو ° جـــل » . وكذا ان كان لفيفاً مفروقاً ، مثل : « وقى → يــــ و ° حـــ مــــ و ° حـــ د .
 يق → مــــ و ° حـــ د .

٣ \_ ويصاغ نما فوق الثلاثي بابذال حرف المضارعة ميماً مضمومة مع فتح ما قبل الآخر ، مثل : « استخرج → بستخرج → مُسْتَتَخرَج » .
 وهي الطريقة نفسها التي يصاغ بها اسم المفعول .

وأكثرها بحوز رده الى القياس .

<sup>(</sup>١) المحققون من العلماء يقولون : ان المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدر ، لا مصدر .

## ٦- المصدر الصناعي

هو اسم يدل على المعنى لا على الذات \_ كشأن كل المصادر \_ إلا أنه مصنوع بإضافة ياء نسبة وتاء على آخر اسم من الاسماء :

۱ \_ فقد تكون هذه الاضافة الى اسم جامد ، مثل : « انسان → انسانييّة ، حيوان → حيوانييّة ، كيف → كيفييّة ... وهكذا » .

٢ ـ أَوْ قد تكون الاضافة الى صفة مشتقة ، مثل : « حر به حرية ، أرجح به أرجَحييّة ، فاعل به فاعليّة .. وهكذا » .

w = 10 قد تكون هذه الاضافة الى المصدر التأكيدي ، مثل : \* اشتراك  $\longrightarrow 10$  اشتراك  $\longrightarrow 10$  اشتراكية ، شيوع  $\longrightarrow 10$  أوهكذا \* .

٤ \_ وقد تكون هذه الاضافة مصحوبة بتنيير طفيف في شكل
 ما تضاف اليه ، مثل : « عبد → عُبُودِيَّة ، رُجوع → رَجْعييَّة ».

## ٧ ـ اسم المصدر

هو اسم ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ، ولم يساوه في اشتاله على جميع أحرف فعله لفظاً وتقديراً من غير عوض . وبيان ذلك أن المصدر يجب أن يشتمل على جميع أحرف فعله ، مثل : « تَقَاتَل ﴾ . ويجوز أن يحذف منه حرف على أساس أنه موجود في التقدير ، مثل : « قاتل قتالاً » . فألف الفعل غير موجودة في المعمدر ، إلا أنها مقدرة الوجود ، وهي تظهر في بمض الحالات ، مثل : « قيتال » ، حيث ظهرت بشكل ياء بسبب انكسار ما قبلها ، كذلك يجوز أن يحذف من الفعل حرف في مصدره بشرط ما قبلها ، كذلك يجوز أن يحذف من الفعل حرف في مصدره بشرط التمويض عنه بحرف آخر ، مثل : « وعد كم عدة » ، فصحيح أن المصدر يخلو من الواو الموجودة في الفعل ، إلا أنه عوض عنها بالتاء المربوطة في آخره .

أما اسم المصدر فهو الذي سقط منه حرف من حروف فعله ، من غير تعويض ولا تقدير ، مثل : « توضيًا ﴾ وضوء ، تكاتم ﴾ كلام ، أنبت ﴾ نبات » .

ووجود اسم مصدر لفعل من الافعال لا يعني أنه ليس له مصدر حقيقي ، بل ان وجود اسم المصدر هو نوع من الترف الوضمي ، والمصدر الحقيقي موجود لكل فعل ، فالمصادر لتكاشم ، وتوضاً ، وأنبت ، هي : تكاشم ، توضيً ، إنبات .

#### الباب السادسي

## 

## ۱ ۔ اسم الفاعل

هو اسم مشتق من الفعل المعلوم ليدل على من قام بالحدث ، على وجه الحدوث ، لا النبوت ، مثل : « كاتب » من قولك : « أنا كاتب الرسالة » أي : أنا الذي كتب الرسالة وانتهى من كتابتها . أما ان دل الاسم على ثبوت الصفة في صاحبها ، فلا يدخل في اسم الفاعل ، بل يدخل فيا سنسميه الصفة المشبة « وذلك كقولك : « فلان راجع العقل » .

۱ ـ یشتق اسم الفاعل من الثلاثي المجرد علی وزن و فاعیل ، ، مثل: و کتب ـــ کاتب ، قرأ ـــ فاری، ، قال ـــ فائل ، باع ـــ بائع ، رمی ـــ رام (۱) ، غزا ـــ غاز (۱) ... ، .

٧ ـ ویشتن مما فوق الثلاثی بابدال حرف المضارعة میماً مضمومة مع کسر ما قبل الآخر ، مثل : « یُدخیل ، مُدخیل ، یقاتل ، مثاتیل ، یستخرج ، مُستخرج ، ... » .

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم (١) في الصفحة ٣٣٧ .

## ۲ ـ اسم المفعول

هو اسم مشتق من الفعل الجهول ليدل على من وقع عليه الحدث، على وجه الحدوث ، لا الثبوت .

◄ \_ ویشتق مجا فوق الثلاثي بابدال حرف المضارعة میماً مضمومة مع فتح ما قبل الآخر ، مثل : « یُکستر → مُکستر ، یُقاتل → مُقاتل ، یُستخر ج → مُستخر ج » .

س - وقد ينوب عن ( مفعول ) في الدلالة على معناه أربعة أوزان ، هي : ر فتميل ، فيمثل ، فتمثل ، فتمثلة ، ، مثل : «قتيل = مقتول ، ، أسير = مأسور ، فريخ = مذبوح ، طير ح = مطروح ؟ قتنص = مقنوص ، سكت = مسلوب ، أكثلة = مأكول ، مُضغة = مضوغ » . وكل ذلك سماعي يحفظ ولا يقاس عليه . كما أنه من المفيد أن نذكر القارىء أن الاسماء الآتية من هذه الاوزان ، ولهذه المعاني ، تستعمل للمذكر والمؤنث على حد سواء .

<sup>(</sup>۱) امل القارى، لاحظ ان الكلمة لم تأن على الوزت المتوقع . وسهب ذلك حدوث إعلال فيها . فان شاء القارى، فليرجم الى قوانين الاعلال التي مر ذكرها ليرى تفسير هذه الظاهرة ، وان شاء انخذ من هذه الامثلة غاذج يقيس عليها كل ما اشبهها فى وضعها .

## ٣ - الصفة المشبهة باسم الفاعل

والها سميت كذلك ، لانها تشبه اسم الفاعل في أمور ، منها انها تدل على متصف بالحدث كما يدل هو ، ومنها انها قادرة على نصب المعرفة بعدها على التشبه بالمفعول به ، تقول : هذا الرجل حسن الوجهة ، فكأنها بهذا اسم فاعل يتعدى الى مفعول واحد ، مثل : هذا الرجل كاتب رسالة من غير أنها تختلف عن اسم الفاعل في أمور سنذكرها بعد.

والصفة المشبهة اسم يشتق من الفعل اللازم ... أو المتعدي على قلة \_ ليدل على متصف بالحدث اتصافاً ثابتاً لا يزول ، مثل : « كريم \_ حسن \_ حالح \_ أحمر ... » .

### ۱ - اوزانها :

حاول النحاة ايجاد ضوابط لاشتقاق الصفة المشهة . لكن الشواذ التي شدت عن هده الضوابط كثرت كثرة بالغة أفقدت الضوابط قيمتها التعليمية (١) . لذا زى من الخير أن نقول :

١ \_ تشتق الصفة المشبهة من الثلاثي سماعاً على الاوزان الآتية:

فَعْل : شَبَهُم يَ صَعْبُ يَ ضَيْخُم ...

<sup>(</sup>١) انما يوضع الضابط ليسهل على المتعلم أمر التحصيل . فأما إن كان الضابط يقتضي المتعلم حفظ سلسلة لانهاية لها من الشواذ ، فالحير تركه وعدم الأخذ به .

ومل : حرس معفر (۱) ما صلب ...

فيعثل : نيكش ـ صيفش ...

فَعَل : حَسنن ـ بَطل

فَعُلُ : حَدَّر بِ عَنْجُل . .

فَعَيل : حَذْرِ \_ عَنْجِيل \_ شَكِيس ..

فَمَالُ : حِبَانُ \_ حِصَانُ \_ رَزَانُ . .

فعال : شيحاع ـ صراح . .

فعول : طهور ب عتجوز - وآور ...

فتعييل: شريف ﴿ كَرَيْمِ ﴿ عَظْمٍ . .

أفمل : أحمر \_ إعور \_ أكحل \_ أعمى \_ أعرج . .

فعلان : عطشان ـ هیان ـ ریگان ـ شبعان . .

فَيَسْمَل: سَيْرَف يُد فيصل ..

فَيُعْمِل: طَيِّب \_ هيِّن \_ سَيِّد \_ قَيِّم

فاعل : طاهر \_ فاضل \_ ظاهر . . (٢)

مفعول: محدوح \_ محمود \_ ميمون (٣) ...

<sup>(</sup>١) الصفر : بتثليث الصاد، الحالي . يضال : رجل صفر اليدين . اي ليس في يديه شيء .

<sup>(</sup>٢) وزن ( فاعل ) هو لاسم الفاعل كما علمت . لكنه يكون للصفة المشهة أيضاً اذا قصد من الوصف المشتق عليه الثبوت والدوام كما "مثلنا .

<sup>(</sup>٣) وزن (مفعول؟) هو لاسم المفعول كما علمت . لكنه يكون للعنة المشهة ايعناً اذا قصد من الوصف المشتق عليه الثبوت والدوام كما مثلنا .

هذا ، وكثير من الصفات المشبهة قد جاءت على اكثر من وزن واحد ، فقيل : طاهر ، وطنهور ، وطنهير ، كما قيسل : صُراح ، وصريح ، وصفر ، ، وصفر ، وصفر ، وصفر . . . الح .

وتشتق الصفة المشبهة من غـير الثلاثي الحبرد على زنتي اسم الفاعل واسم المفعول ، وذلك اذا عني من المشتق معنى الثبوت والدوام ،
 مثل : معتدل القامة ، مستقيم الأطوار ، محمَّد ، مُبْحِثَل . . .

### ٢ - الفرق بينها وبين اسم الفاعل:

تختلف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل من خمسة وجوه :

ا ـ تدل الصفة على صفة ثابتة ، مثل : زيد شجاع . ويدل اسم الفاعل على صفة زائلة ، مثل : جاء كاتب الرسالة ، اي الذي كتبها وانتهى .

الصفة المشبهة المعنى الدائم ، مثل : زيد شجاع . أي : هو شجاع في كل الاوقات . واسم الفاعل لأحد الازمنة الثلاثة ، كقوله تعالى:
 إني جاءل في الأرض خليفة . أي : سأجعل فيها خليفة .

الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم . وصياغتها من المتعدي الساعية ، مثل : رحيم \_ وعليم . من رحم ، وعليم . أما اسم الفاعل فيصاغ قياساً من المتعدي واللازم .

٤ ـ أوران الصفة المشهة كثيرة لا ينطبق أغلبها على حركات وسكنات الفعل المضارع. أما اللهم الفاعل فهو مطابق لمضارعه في الحركات والسكنات دامًا ، مثل : « قاتل ـ يقتل ، مدحرج ـ يدحرج ، مكرم ـ

یکرم (۱) .....

و ـ الصفة المشبهة تجوز اضافتها الى فاعلها ، بل يستحسن فيها ذلك ، مثل : « طاهر الذيل ، حسن الخلق ، والأصل : طاهر ذيلنه، حسن خلقه . أما اسم الفاعل فلا يجوز فيه ذلك ، فلا يقال : « زيد مصيب السهم الهدف ، اي : مصيب سهمه الهدف .

<sup>(</sup>١) التوازن بين اسم الفاعل ومضارعه هسو توازن عروضي لا صرفي ، فمن جهة الوزن السروضي يكون «قاتل » و «يقتل » على زنة واحدة هي «فعلن » ، أما من جهة الوزن الصرفي فهما مختلفان زنة ، فوزن الأول « فاعسل » ، ووزن الثاني « يفعل » .

## ٤ ـ مبالغ: أسم الفاعل

مبالغة اسم الفاعل: الفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع مبالغة في المعنى . وتسمى صيغها صيغ المبالغة وهي احدى عشرة صيغة :

فَعَال : جبَّار \_ عز"ام \_ قتَّال . .

فُعُنَّال : كُنْيَّار ..

فعتبل : صيد يق \_ سيكتير . .

فُعَنُّول : قُدُدّوس . .

فمَّالة : رَحَّالة \_ فَرَبَّامة \_ عَـَلا مَّة . .

مفعال : مغوار \_ مقدام \_ مفضال . .

مفاعيل: مسكين \_ معطير . .

فعول: أكول \_ شروب . .

فَعَيل : عليم \_ سميع . .

فَعل : حَذْر . .

فَيُعُول: قَيتُوم \_ حَيْسُوب. .

واوزانها كلها سماعية ، فيحفظ ماورد منها ، ولا يقاس عليه .

وصيغ المبالغة ترجع ، عند التحقيق ، الى معنى الصفــــة المشهة ، الأن الاكثار من الفعل ، والمبالغة فيه ، بجعلانه كالصفة الراسخة في النفس.

## 0 - اسم التفصيل

هو اسم بشتق من الفعل ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة ، وأن أحدها زاد على الآخر فيها ، مثل : « زيدُ أكرم من عمرو » .

وكل اسماء التفضيل على وزن واحد ، هو « أفعل » ، ما عـــدا ثلائة منها ، هي : « خير وشر وحب » ، فقد سقطت همزاتها لكرة الاستعمال ، والاصل فيها : « أخير ، أشر » أحب » . ويجوز استعمالها على الأصل ، فتقول : « هذا أخير لك من هذا \_ هـذا خير لك من هذا . وزيد أحب إلى من عمرو \_ زيد حب إلى من عمرو » .

#### ۱ ـ شروط صوغ :

اذا اردت صوغ اسم تفضيل من فعل ما ، وجب ان تتوفر في هذا الفعل الشروط الآتية :

۱ ـ ان يكون ثلاثياً . فلا يصاغ من « اكرم ـ دحرج ــ استخرج . . . الخ » .

٣ ـ. ان يكون مثبتاً . فلا يصاغ من « ماكتب \_ لم بجبن ... ».

٣ \_ ان يكون متصرفاً . فسلا يساء من ه ليس - بئس -

ع الله يكور الله أو الله يسالم من الله والمان والمسلم وبالملود

ه ــ ان يكون معلوماً. فلا يصاغمن «ضُررِب ــ كُسُرِر .. الخ».

٣ ـ ان يكون قابلاً للتفاوت . فــلا يقال من « مات » : زيد أموت من عمرو ، لان كليهما لم يمت إلا موتة واحدة ، ومن المتعذر ان يوت احدها عدداً من المرات اكثر من الآخر . وكذا اذا نجح كلاها في المتحان ، فلا يمكن ان يقال : زيد أنجح من عمرو ، لعـــدم امكانية التفاوت بينهما في عدد مرات النجاح .

٧ \_ ان لا تكون صفته المشبهة على وزن « أفعل » .. لثلا تلتبس الصفة المشبهة باسم التفضيل ، فلا يقال : زيد أعرج من عمرو . لأن ( اعرج ) هي الصفة المشبهة لفعل ( عرج ) .

فان اختل الشرط الأول ، أو الثاني ، أو السابع أمكن صوغ اسم التفضيل بان يؤتى بحصدر الفعل مسبوقاً بكامة « اشد" » أو « اكثر ، أو فيوها . فيقال : زيد اكثر استغراقاً من عمرو ــ زيد اكثر عرجاً من عمرو » .

أما إن اختل غـير ذلك من الشروط فــــلا سبيل الى صوغ أسم التفضيل مطلقاً (١).

#### ۲ \_ مطابقتہ :

لما كان المم التفضيل وصفاً ، كان المنتظر منه أن يسلك مع موصوفه

<sup>(</sup>۱) وردت عن المرب اسماء تفضيل من افعال لم تتوفر فيها الشروط . مثل قولهم : « هو أزهى من ديك \_ أخصر منه \_ هو اسود من حلك الغراب \_ هو ايين من اللبن \_ هو اعطاهم للدراهم واولاهم للمعروف » وهي من الافعال : « زهى \_ سود \_ ين \_ أختصر \_ أعطى \_ أولى .

سلوك الصفات كلها مع موصوفاتها ، فيطابقه عدداً (مفرد ـ مثنى ـ جمع ) ، وجنساً (مذكر ـ مؤنث ) . لكن له في الواقع سلوكاً خاصاً به ، اليك بيانـــه :

ر \_ إذا كان اسم التفضيل نكرة ، امتنعت مطابقته ، ولزم ، مع كل الموصوفات ، صورة واحدة ، هي صورة المفرد المذكر . تقول : زيد أكبر من عمرو \_ الولدان أكبر من البنتين \_ الأولاد أكبر من البنات \_ هند أكبر من فاطمة \_ البنتان أكبر من الولدين \_ النساء أكبر من البنات

إذا عرّف اسم التفضيل بالألف واللام ، وجبت المطابقة جنساً وعدداً ، تقول : جاء الرجل الأفضل \_ جاء الرجلان الأفضلان \_ جاء الرجال الأفاضل \_ جاءت البنتان الفضليان \_ جاءت البنتان الفضليان \_ جاءت البنتان الفضليات .

س إذا عرف الم التفضيل بإضافته الى معرفة ، جازت المطابقة وعدمها ، تقول : زيد وعمرو أفضلا القوم حزيد وعمرو أفضلا القوم، زيد وعمرو وخالد أفضل القصوم ويد وعمرو وخالد أفاضل القصوم الأهرام أكبر الصحف حالاهرام كبرى الصحف ، الاهرام والجمهورية أكبر الصحف حالاهرام والجمهورية كبريا الصحف ، الاهرام والجمهورية والأنوار أكبر الصحف حالاهرام والجمهورية والأنوار كبريات الصحف .

قـــد يرد (أفعل) التفضيل للوصف المحض العاري عن معنى التفضيل ، كقوله تعالى : « ربكم أعلم بكم » أي : عالم بكم . إذ لا وجه للتفضيل لعدم وجود الشريك في العلم . ومنه قوله تعالى : « وهـو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليـه » أي : وهو هيّن عليه . إذ لا وجه للتفضيل ، لان الكل هين على الله ، فلا شيء أصعب ولا شيء أهون .

وخروج ( أفعل ) عن معنى التفضيل أم سماعي ، ثما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه . وقد لوحظ أن كل ما ورد منه على هذه الشاكلة كان ، إما مفرداً \_ أي غير مضاف \_ ، كقول الفرزدق :

إِنْ الذي سَمَكَ السَّاءَ بني لنا بيتاً دعا يُمُهُ أَعَـزُ وْأَطُولُ اللَّهِ عَالَمُهُ أَعَـزُ وْأَطُولُ ا

<sup>(</sup>١) الناقص: هو بزيد بن الوليد بن عبد الملك بن سروان . سمي بذلك لنقصه ارزاق الحند . والاشتج: هو عمر بن عبد العزيز . سمي بذلك لشجة أصابته بضرب الدابة .

## ٦ ـ اسما الزمان والمكان

اسم الزمان : هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على زمن حدوثه ، مثل « جئت عند مغرب الشمس » أي : وقت غروبها .

اسم المكان : هو اسم مشتق من الفعل الدلالة على مكان حدوثه ، مثل « اتجه نحو المغرب » أي : نحو مكان غروب الشمس .

، \_ يشتقان على وزن « مَفَعْمَل » من كل ثلاثي معتل الآخر ، مثل: « وفی -- مَوْفی ، شوی -- مَشْنُوكی ، رمی -- مَر مُنَی » « يلعنب م ملاقت ، يدخل م ملاختل (١) » .

٧ \_ يشتقان على وزن ﴿ مَاءَمُمِلُ ﴾ من كل أثلاثي مثمال واوي ، مثل « ورد - مورد ، وصل - مورصل ، وعد - موعد، وجل - موجيل » ، ومن كل صحيح مكسور العين في المنارع ، مثل: « بجلیس - مجلیس ، یضر ب - مضر ب » .

٣ \_ قد تدخل التاء على اسم المكان سماعاً ، مثل : ﴿ الْقَبْرَةُ \_ المعبرة » . وقد تضم العين فيهشذوذاً،مثل « المقبّرة \_ المثمر ُفة \_ المشرّبة (٢) » .

بجلسون فيها الشراب .

<sup>(</sup>١) شذت ألفاظ فجاءت على «مفعل» بكسر العين، وهي : مطلع ــ مغرب ــ مصرق \_ مسجد \_ منسك \_ مجزر \_ منبت \_ سرفق \_ مسكن . ويجوز فيهما الفتح ، على القياس . والأول أفسح . (٢) المشرفة : موضع الفعود في الشمس بالثناء . والمشربة : الغرفة التي كانوا

٤ ـ قد يبنى اسم المكان من الاسم الجامد ، لا من الفعـــل ، وذلك للدلالة على كثرة الشيء في المكان . ووزنه في هذه الحالة هو (مَفْعَلَة) مثل : « أسد منا مسَدَة ، سَبُع مسبعة ، ذئب منذ أبة ، قتاء منقشأة ، حيثة ميأة ، أفعى منفعأة ، در اج مندر جة ، .

ه \_ وبما فوق الثلاثي يشتق اسما الزمان والمكان على وزن اسم المفعول ، أي بابدال حرف المضارعة ميماً مضمومة مع فتح ما قبل الآخر ، مثل : ينطليق → منطليق ، يستودع → منستوء ع ... وهكذا ، .

## ٧ ـ اسم الالة

#### آ \_ اشتفاقہ :

١ ـ هو اسم يؤخذ من الفعل الثلاثي الحجرد المتمدي للدلالة على أداة
 الفعل ، مثل : ميثرد ـ منشار ـ مكنسة .

٢ ـ وقد. يؤخـذ من غير الثلاثي الحبرد ، مثل : « مئزر » من
 ه إتـــزر » ، و « محراك » من « حراك » .

س \_ وقد يؤخذ من اللازم ، مثل : « مصباح » من « صَبُح الوجه » ، و « مِن رَب » من « زرب الماء : إذا سال » .

ع \_ وقد يؤخذ من الاسماء الجامـدة ، مثل : « مِحْسِرة ، من « الحبر » .

### ب - أوزانه :

ر قرر القدماء قياسية ثلاثة أوزان لاسم الآلة ، هي « ميفّمنل ميفّعنَليّة \_ مفعال » مثل « ميثرد \_ ميلنعتقيّة \_ مفتاح » . واعتبروا كل ما اشتق من الفعل خارجاً عن هذه الأوزان شاذاً ، مثل : « مُنتخلُ \_ مثكّ حثليّة » .

ح قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة قياسية وزن « فَعُنَّالة » في

اسماء الآلات ، مثل : « سيَّارة - طيَّارة - دبَّابة - سمَّاعة - ثلاَّجة ـ غسَّالة ... النح (١) » .

٣ \_ أما أسماء الآلة الجامـــدة ، أي التي لم تؤخذ من غيرها ،
 فليس لأوزانها ضابط ، مثل « قدوم ، قلم ، مدية ، سكين ، ناقور (٣) ... الخ .

<sup>(</sup>١) لم ادر لم لم يفرر القدماء قياسية «فعال» بكسر الفاء في اشتقاق اسم الآلة رغم كثرة ما ورد منه في اسماء الآلات ، مثل : ركاب \_ حزام \_ كساء \_ زمام \_ صام ـ نطاق ـ خياط ـ عنان ـ لجسام ـ غطاء . رداء ـ لحاف ـ لشام ـ قناع ... الح .

<sup>(</sup>٢) الناقور: هيء كالبوق ينفخ فيه . هذا ، ووزن ( فاعول ) قياسي في السريافية لاسماء الآلات ، مثل : فاقوس . فاطور ـ ساطور ـ فانوس ... ويظهر أن بعض اسماء هذه الآلات دخل العربية من السريافية ، ولفلته أو عدم وضوح اصله الاشتقاقي لم يعد هذا الوزن قياسياً في العربية . ( نظر في السريافية : راقب ، وهو قريب من ( نظر ) العربية ، وسطر في السريافية مثل سطر وشطر في العربية ) .

### الباب السابع

# تعيران كالسيخ

تصريف الاسم يعي النصرف فيه بالتثنية والجمع والتصغير والنسبة ونحوها ، ونحن ذاكرون ذلك فيما يأتي إن شاء الله .

## ۱ - المثنى

#### آ \_ نفر بفر:

هو ما دل على مفردين اتفقا لفظاً ومعنى ، بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون ، على صحورة مفرده ، مثل : « ولد + ولد = ولدان أو ولدين ، بنت + بنت = بنتان أو بنتين » .

وكل ما جاء على صورة المثنى ، ولم يقبل الدخول في مثل المعادلة السابقة ، فهو من الملحق بالمثنى : يعامل معاملته في الاعراب ، ولا يعد من فصيلته الصرفية . وذلك مثل : « اثنان \_ اثنين \_ اثنتين \_ اثنتين \_ كلا \_ كلتا \_ حسنين ... النح » .

### ب ـ ما لا يقبل التثنيز:

۱ - المركب : مثل « سيبويه » .

٧ ـ المثنى : مثل « ولدان »

ع \_ ما لا نظير له من لفظه ومعناه: مثل « شمس » . فان قيل « الشمسان » أو « القمران » معنياً بذلك الشمس والقمر فهذا من باب التغليب ، وليس من المثي الحقيقي .

# ج - الجمع مطان المثنى:

قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى ، وذلك إذا كان هناك شــــيئان تابعان لشيئين ، مثل : « إرفعا رؤوسكما » بدلاً من : « ارفعا رأسيكما » .

# د ـ تكنية الصميح والمنقوص :

يثنى الصحيح « رجل »، وشـــبهه « ظبى ــ دلو » ، والمنقوص « القاضي » ، باضافة علامة التثنية من غير تغيير في صورة الفرد: « رجلان ــ ظبيان ــ دلوان ــ قاضيان » .

#### ه ـ تثنية المقصور :

١ = إذا كانت ألف المقصور ثااثة أصلها الواو ، قلبت في النثنية
 واواً ، مثل : « عصا → عصوان » .

٢ ـ إذا كانت الف المقصور ثالثة أصلها الياء ، قلبت في التثنية ياء ،
 مثل : « هدى -- هديان » .

۳ \_ إذا كانت الفه رابعة فمــا فوق ، قلبت ياءً مطلقــاً ، مثـــل ، « حبلي → حبليان ، ذفرى → ذفريان ، مصطفى → مصطفيان ... النح » .

### و ـ تثنية الممدود :

٢ ــ إذا كانت همزته مزيدة للتأنيث ، قلبت واواً : « حسناه - → حسناوان » . إلا إذا كان قبل الف تأنيثه واو ، فيجوز بقاء الهمزة كيلا تجتمع واوان ، فيقال : « عشواء → عشواءان وعشواوان » .

٣ \_ وان كانت بدلاً من وأو أوياء ، أو كانت للالحاق ، جاز فيها الوجهان: «كساء → كساوان = كساءان ، بناء → بناوان = بناءان ، حرباء → حرباءان » .

# ز – تثنية المحذوف الاَخر :

ان كان محذوفه يرد في الاضافة ، يرد أيضاً في التثنيـــة :
 « أب → أبو زيد → أبوان ، أخ → أخو زيد → أخوان » .

٢ ـ إن كان محذوف لا يرد اليه في الاضافة ، لم يرد إليه في التثنية : « يد --> يد زيد --> دمان » .

# ٧ ـ جمع المذكر السالم

#### آ ـ تعریفہ وشروطہ :

هو اسم دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاء ، بزيادة واو ونون ، أو ياء ونون على صورة مفرده . مثل : «زيدون ــ كاتبون ».

ولا يجمع هذا الجمع إلا كل علم أو صفة لمــــذكر عاقبل ، بشرط خلوه من التاء ، وصلاحيته لها ، ثم خلوه من التركيب ، ثم أن لا يكون على وزن ( أفعل ) الذي مؤنثه ( فعلاء ) ، ولاوزن ( فعلان ) الذي مؤنثه ( فعلى ) .

وكل ما جاء على صورة هذا الجمع ، ولم تتوفر فيه شروطه ، فهو ملحق به ، يعامل معاملته في الاعراب ، ولا يعد من فصيلته الصرفية ، مثل : « عابدن (١) ، سنون ، بنوان ، أرضون ، مئون ... النح ، .

## ب - جمع الصميع وشهر:

## ج - جمع الممدود :

### د معنه المعدد :

تعذف الف المقسور وتبقى الفتحة تبلها دليا عليها ، مثل : « مصطفى - مُعطفتُون ومُعالَيْن .. الخه.

# ف جمع النقوص

تحذف ياء المنقوس ويضم ما قبلها إن كان الجمع بالواو ، ويكسر إن كان الجمع بالياء ، مثل : « القاضي -> القاضون والقاضيين » .

# ٣ - جمع المؤنث السالم

وهو ما جمع بألف وتا. زائدتين ، مثل « هندات ـ كاتبات » .

## آ ـ ويطرد هذا الجمع في عشرة أشياء :

١ \_ علم المؤنث: مثل: دعد \_ هند \_ زبنب . . . الخ .

٧ \_ ما ختم بتاء التأنيث : مثل : شجرة \_ مدرسة \_ نافذة (١)..الخ.

۳ \_ صفة المؤنث مقرونة بالتاء أو دالة على تفضيل : مثل : مرضعة \_\_\_\_ مرضعات ، كبرى \_\_\_ كبريات .

٣ - المصغر لمذكر غير عاقل : مثل : دور يثهيم دُر يُنهيمات .

٧ ـ ما ختم بألف التأنيث الممدودة من الاسماء لا الصفات : مثل : صحراء ـــــ صحراوات . .

٨ ـ ما ختم بألف التأنيث المقصورة ، ولم يكن مذكره على وزن

<sup>(</sup>١) وشذ عن ذلك : « امرأة \_ شاة \_ أمـة \_ أمـة \_ شفة \_ ملة » فجموعها مكسرة ، وهي: « نساء \_ شياه \_إماء \_ أمم \_ شفاه \_ ملل» .

« فعلان » : مثل : ذكرى → ذكريات .

ه \_ الاسم لغير العاقل ، المصدَّر ْ بابن أو ذي : مثل : ابن آوى . ذو القعدة .

وقد جمـــع بالالف والتاء كات كثيرة لا تدخل في الزمر الـتي ذكرناها ، مثــــل : الساوات والاصطبلات ، والأمتّات ، والأمتّات ، والمامات . وكل ذلك سماعي .

### ب - الملعق بجمع المؤنث السالم:

يلمحق به في اعرابه شيئان : الأول : كلمة ( أولات ) بمعـــنى صاحبات ، والثاني : كل علم على صورة الجمع المؤنث السالم ، مثل : عرفات، أذرعات .

## ج - جمع المختوم بالناء:

تحذف تاؤہ وجوباً ، مثل : معلمة ــــ معلمات .

# د - جمع الممدود:

تعامل همزته معاملتها في المثنى . فان كانت مزيدة للتأنيث قلبت واواً، مثل : صحراء ــــ صحروات ، وان كانت منقلبة عن واو أو ياء ، جاز ابقاؤها ، وجاز قلمها واواً ، مثل : سماء ــــ سماءات وسماوات .

#### ه ـ جمع المقصور :

تعامل ألفه معاملتها في المثنى ، فتنقلب واواً ان كانت واوية ثالثة ،

مثل : رجا ہے رجوات ، وتنقلب یاء ان کانت یائیة ثالثة ، او کانت رابعة فما فوق ، مثل : هدی ہے هدیات ، مستشفی ہے مستشفیات .

ونطبق هذه المعاملة أيضاً على الألف الستي تليها التاء المربوطة ، مثل : صلاة هـ صلوات ، فتاة هـ فتيات . فان كان قلب الالف الى ياء سيؤدي إلى اجتماع ياءَين ، قلبت الى واو ، ولو كانت يائية الأصل ، مثل : حياة هـ حيوات ، ولا تقل حييات .

### و \_ جمع الثلاثي الساكن الثاني :

إن كان ما يراد جمعه جمع المؤنث السالم اسماً لاصفة ، ثلاثياً ، مفتوح الأول ، ساكن الثاني ، صحبح الثاني ، خالياً من الادغام ، وجب فتح ثانيه اتباعاً لأوله ، مثل : ظبية هم ظبيات ، حسرة محسرة حسرات .

فان كان مضموم الأول أو مكسوره ، مع توفر سائر الشروط المذكورة ، جاز فيه ثلاثة وجوه :

۱ ـ ابقاء الثاني على سكونه : خُطُوة ــ خُطُوات ، فيقرة ــ خُطُوات ، فيقرة ــ فيقرات .

٧ \_ فتح الثاني : خُطُوة ــ خُطتُوات ، فيقدّرة - فيقرّات .

٣ ـ اتباع الثاني الأول: خُطُوة خُطُوات، فِقَرة فَقرات.

فان اختل شرط واحد مما ذكرنا أعلاه بقي الاسم على حاله بلا تغيير .

# ٤ ـ جمع النكسير

#### آ ـ تعریفہ :

جمع التكسير \_ ويسمى الجمع المكسر أيضاً \_ هو مادل على ثلاثة فأكثر ، بتغبير صورة مفرده ، مثل : « كتب ب كتب ، علم \_ \_ علماء . . . » .

والتغيير قد يكون بالزيادة ، مثل : و سهم ـــ سهمام » ، أو بالنقص ، مثل : « كتاب ـــ كتب » ، أو بقلب بعض الاحرف ، مثل: ه حمار ـــ حمير » ، أو بتغيير الحركات فقط ، مثل : «أسد ـــ أسد».

# ب ـ ما يكسر وما لابكسر:

الأصل في جمع التكسير أن يكون للاسماء دون الصفات والاعلام، مم إن الاسماء التي تقبل التكسير هي ما كانت على ثلاثة أحرف ، مثل « رجل هـ رجال » ، أو على أربعة ، مثل « كتاب هـ كتب » ، أو على خسة رابعها مد ، مثل « عصفور هـ عصافير » . اما الخاسي الذي ليس رابعه مداً ، مثل « سفرجل » والسداسي ، مثل « عندليب » ، فقد كرهوا تكسيرها لما يؤدي إليه التكسير من حـذف بعض حروفها ، مثل « سفرجل هـ عندليب هـ عنادل » ، اذ لولا الحذف لما المكن التكسير .

أما الصفات ، فالاصل فيها ان تجمع جمع السلامة ، فما كان منها

للمذكر العاقل ، جُمع جَمْع مذكر سالماً ، مثل «عليم ب عليمون »، وما كان منها للمؤنث ، أو للمذكر غير العاقل ، جُمع جَمْع مؤنث سالماً ، مثل «عالمة ب عالمات ، نابح ب نابحات » . غير أنهم توسعواً في بعض الصفات فكسروها «عليم ب علماء ، عالمة ب عوالم ، نابح ب نوابح ».ولم يتوسعوا في بعضها الآخر ، بل فرضوا عليها جمع السلامة وحده، وهي اسماء الفاعلين نما فوق الثلاثي ، مثل : « مكرم ب منطلق ب مستخرج ب مدحرج . . . الح » ، واسماء الفعولين مطلقاً ، سواء أكانت من غيره ، مثل « معلوم ب مستخرج . . . الح (۱)»، وبعض اوزان مبالغة اسم الفاعل ، مثل « سبّاق ب كثبتار ب صيّديق و وبعض اوزان مبالغة اسم الفاعل ، مثل « سبّاق ب كثبتار ب صيّديق و قدّ وس و قيّوم (۲) » .

# ج - اوزان جمع الشكسير:

أوزان جمع التكسير سماعية في النالب (٣) . إلا أن ذلك لا يمني

<sup>(</sup>۱) وشذ قولهم : « مفعول → مفاعیل ، مشروع → مشاریسم ، مصروف → مصاریف » .

<sup>(</sup>٢) وشذ قولهم : « جبار → جبابرة » .

<sup>(</sup>٣) نقول ذلك لعدة اسباب: أولها؟ ان كل ضابط من الضوابط التي وضعها النحاة لجوع التكسير، فيه من الشاذ بقدر مافيه من المقيس. الثاني: أن كثيراً من السكلات يسح جمها على عدة اوزان، مثل «أسد» فتجمع على «أسد، أسد، بغم فسكون» وعلى «أسود وآساد»، ومثل ذلك «حبل» فيقال في جمها «أحبل وحبال وأحبال». الثالث: ان السروط قسد تجتمع في اسم أو صفة ليجمع على وزن معين، ثم لا نراهما بجموعين على هذا الوزن، فاحد الضوابط يقول: ليجمع على (أنعال)، ولكن ما أكثر الثلاثيات الستي لا تجمع على هذا الوزن! ثم يكني أن تنظر في المعجم اي اسم تريد لتبعد الى جواره طائفة لا نهاية لها من الأوزان الصالحة لتكسيره، فهل بعد هذا صابط لجموع التكسير؟

ان امره فوضى تامة ، بل لوحظ بالاستقراء ان كل وزن من اوزانه يغلب استعماله في طائفة معينة من الاسماء أو الصفات ، تجمـــع بينها خصائص مشتركة . وسنذكر فيا يلي هـذه الاوزان ، والى جانب كل واحـد منها بعض الامثلة التي توضح مجال شيوعه واستعماله .

ر افعمل: نَفْس بِ آئفنُس، كَلْبِ اكْلْب، سَقْف بِ الْفُسُ، كَلْب اللهُم، رَجْل بِ أَسْهُم، رَجْل بِ أَسْهُم، رَجْل بِ أَرْجُل ، بِ مِين أَيْمُن .

افاعال : جَمَل بِ أَجْمال ، عُنْنُن بِ أَعناق ، كَبيد
 أكباد ، ثَوْب بِ أثواب ، عم بِ اعمام ، خال بِ أخوال .
 ( هذا الوزن خاص بالإسماء الثلاثية على اي وزن كانت ) .

س \_ أفْعلَة : طَعام أطْعِمة ، حيار أحْمرة ،
 رَغينْ أرغفة ، عمود أعمدة ، زمام أزمنّة ، شعاع أشعنّة ، زقاق أزقة .

ع \_ فیملّة : فتی ﴾ فینیّة ، غلام ﴾ غیامة ، صبی ﴾ صبیّنة ، حلیّة ، سافل ﴾ سیفلّة . صبیّنة ، سافل ﴾ سیفلّة . ( وهذا الوزن لم بطرد فی شیء ) .

٥ ـ فَعُلْ : أَحْمَر ﴾ حُمْر ، أَخْفَر ﴾ خُمْر ، أَخْفَر ، الْحُفْر ، الله الله عُمْر ، ميفاء ﴾ هيف ، بيضاء ﴾ بيضاء والمرز هذا الوزن هو المطرد الوحيد بين اوزان جمع التكسير . واطراده يجري في كل صفة مشبهة على وزن « أفعل » أو « فعلاء » ) .

٣ \_ فَنُعُل : صَبُور ﴾ صَبُور ﴾ عَيُور ﴾ عَيُور ﴾ عَيُور ا

ہے۔ کسب ، سمود ہے۔ عمد ، سریر ہے سرو

٧ ۔ فنُعَال : غَرْفة ہے غَرْف ہے ، حَنْجَة ہے حَجْمَج، مُدْية ہے مُدَى ، كَبْر ، صغرى ہے صُغَر ، عَظمى ۔ مَدْية ہے عَظمى ۔ مَنْدَى ، عَظمى ۔ مَنْظَمَى ، حَنْظمى .

٨ ـ فيعنل : قيطعة ـ قيطع ، حيجيّة ـ حيجيّج ، فيقدرة
 ـ فيقر ، ليحيية ـ ليحي .

ه \_ فُعلَلَة: قاض \_ ج قُضاة ( أصلها : قُضيَة ) ، غاز \_ ج
 عُزاة ، رام \_ ج أرماة ، عاد \_ ج عُداة .

۱۰ ماحیر ہے ستحری ، طالب ہے طالب ، اللہ ، بار ہے برکر ہ ، فائن ہے باعة ( اصلها : بلیک ) ، خائن ہے خانة أو خونة .

ا ۱ ۔ فَعَلْمَی: مَسَرِیض ہے میر فی ، جریع ہے جر حی، قَتیل ہے قَتَالَی ، أسیر ہے أسر کی ، شتیت ہے شتی ً

۱۲ - فِعَلَنَة : دُبِّ ہے دِبَبة ، هیر ہے هیر رَة ، قیراد قراد قراد قراد قراد ، فیل ہے فیلّت .

۱۳ - فُعثَّل: راکع ہے ر'کتَّع، ساجد ہے سُجِنَّد، صائم ہے صُوتَم، نائم ہے نُوتَم، مائل ہے مُیتَّل.

۱٤ - فَنُمثّال : كاتب ہے۔ كَنْتُنَّاب ، قائم ہے قو ام ، نائم ہے نو ام ، صوام ، فاجر ہے فیجتار .

10 فیمنال: کمئب ہے کیماب ، ثنو 'ب ہے ثیاب ، صَمَاب ہے صیماب ، شَوْب ہے ثیاب ، صَمَاب ہے صیماب ، ضَخْم ہے ضیخام ، قنصام ، قبصل ہے جیمال ، رَقبة ہے جینان ، دارہدیار ، جَمَل ہے جیمال ، جَبَل ہے دِیاب ، رَقبة ہے رقاب ، ثَمَرة ہے ثیمار ، ذیاب ہے دِیاب ، ظیل ہے طیلال ، رُمنح ہے رماح ، طنویل ہے طیوال ، مریض ہے میراض، کریم ہے کیرام ، عطشان ہے عطاش ، ظمآن ہے ظیماء .

۱۹ - فَتُمُول : كَتَبِد كَثْبُود ، نَمِر نَمُور ، قَلْب ـ مَثْد ـ مَ فَدُول ، فَرُود ، جُنْد ـ جنود .

۱۷ فیمڈلان : غلام ہے غیامان ، غیراب ہے غیر ابان ، جُر َد ہے جیرذان ، صُر َد ہے صیردان ، حُو ْت ہے حییتان ، عُنُو ْد ہے عیدان ، کُنُو ْز ہے کیزان ، تاج ہے تیجان ، جار ہے جیران ، قاع ہے قیمان ، نار ہے نیران .

۱۸ ۔ فئم الان : قبضیب ہے قبضبان ، رَعیف ہے رُغفان ، کثیب ہے کشبان ، حَمَل ہے حُملان ، ذکر ہے ذکران ، ظہر ۔ کثیب ہے ظہران ، رَکٹ ہے ر کئیان ، عید ہے عبدان .

۱۹ \_ فئعلاء: كريم كرماء، عظيم عُظماء، ظريف كرماء، عظيم ـ عُظماء، ظريف خلّساء، طُرُو ماء، بخيل بُخيل بُخيل م بُخيل م جُلساء، عشير ـ عُشراء، علم ـ علماء، جاهل ـ جُهلاء، صالح صُلتَحاء، شاعر شُعَراء.

خَلِيل ہے أُخيلاء .

# د - صيغ منهى الجموع:

ومن اوزان جمـــع التكسير تسعة عشر وزنا تسمى جميعاً بصيغ منتهى الجموع ، مثل : مساجد ، ومصابيح .

فأما تسميتها بصيغ منتهى الجموع ، أو أوزان منتهى الجمدوع ، أو أوزان الجمع الأقصى ، فذلك لانها الاوزان التي تنتهي عندها عملية الجمع فيا لو تكررت . ذلك ان الجمع – كما نعلم – يمكن ان يجمع ، ثم يجمع جمعه ، فاذا وصلت عملية الجمع الى صيغة من صيغ منتهى الجموع توقفت . فأنت تستطيع ان تجمع « زهر » على « أزهار » ، ثم أن تجمع « أزهار » على « أزاهير » ، ولكنك لن تستطيع جمع « أزاهير » على شيء أبداً ، لانك وصلت إلى ( أفاعيل ) التي هي إحدى صيغ الجمع الأقصى .

واوزان الجمع الأقصى تبلغ \_ كما قلنا \_ تسعة عشر وزناً ، هي :

ر فتعاليل = دراه ، فتعاليل = دنانير ، أفاعيل = أنامل ، أفاعيل = أساليب ، تتفاعيل = تجارب ، تفاعيل = تسابيح ، متفاعيل = مساجد ، متفاعيل = مصابيح ، يتفاعيل = يجامد (۱) ، يتفاعيل = مساجد ، فتواعيل = طواحين ، فتياعيل = عتذارى ، ويارف ، فتياعيل = دياجير ، فتعائيل = صحائف ، فتعالى = عتذارى ، فتعالى = تراقي (۲) ، فتعالى = ستكارى ، فتعالى = كراسي ، وتعالى = كراسي ،

<sup>(</sup>١) يجامد : جمع يحمد . وهو علم على مذكر .

<sup>(</sup>٢) الفوانين الصرفية \_ كما تعلم \_ تفتضي حذف الياء من كلة « التراقي » والتعويض عنها بالتنوين ، هكذا « تراق » ، لان الكامـــة من نوع الاسم المنقوس . لكننا فضلنا اثبات الياء للمحافظة على شكل الوزن .

ولو أمعنا النظر في هذه الاوزان ، لوجدناها ترتد جميعها إلى تصميمين لا ثالث لهما : أولهما مؤلف من أربعة أحرف يتوسطها ألف الجمع وقد فتح ما قبلها وكسر ما بعدها ، على هذا الترتيب : ( \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ) ، وثانيهما مؤلف من خمسة أحرف ، تأتي الف الجمع بعد الحرف الثاني منها ، ثم يليها ثلاثة أحرف وسطها ياء ساكنة ، على هذا الترتيب: ( \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ) . له للمسلم أن رى النحاة ، للتعبير عن صيغ منتهى الجموع ، يستغنون عن الاوزان التسعة عشر الصرفية بوزنيين تصغيريين ، ها : (مَفَاعِل ومفاعيل ) (١) . ثم يقولون في تعريف صيغ منتهى الجموع : إنها كل جمع أتى بعد ألفه حرفان ، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن .

## ه ـ ما مجمع على صيغ منهى الجموع:

١ ـ لا بد للاسم الذي يراد جمعه على صيغة من صيغ منتهي الجموع

<sup>(</sup>١) الميزان الصرفي \_ كما عرفناه \_ هو خارطة للكامة تهتم ببيات ما يأتي:
عدد حروف الموزون ، ترتيبها ، حركاتها وسكناتها ، الاصلي منها والزائد . أما
الميزان التصغيري ، فهو اكثر تواضعاً من الميزان الصرفي ، وقد وضع في الاساس لوزن
الكلمات المصغرة ، ومن هنا أخذ اسمه ، وهو لا يهتم إلا بما يلي : عدد حروف
الموزون ، بيان موقع ياء التصغير من هذه الحروف ، ترتيب الحركات والسكنات .
وعلى هذا يكون الميزان التصغيري لكامة « أرينب » هو « فعيل » ، حيث يظهر
انا منه عدد حروف الكامة وحركاتها وسكناتها ، وموقع ياء التصغير منها . أما لو
اردنا وزنها بالميزان الصرفي ، لكان « أفيعل » ، حيث نرى أن الكامة \_ بالاضافة
الى كل ما عرفناه عنها في الميزان التصغيري \_ مزيد فيها الهمزة في أولها .

ولهذا فان « مفاعل ومفاعيل » في منتهى الجوع هما من نـــوع الوزت التصغيري ، لانهما لايهتمان إلا بعدد حروف الموزون ، وحركاته وسكناته ، وبيــان موقع ألف الجمع من حروفه .

واتماماً للفائدة نقول : ان هناك ميزاناً آخر يسمى باليزان العروضي . وهم هذا الميزان ان يعبر فقط عن عدد الحروف وترتيب الحركات والسكنات من غسير اهتمام بنوعية الحركة .

أن يكون على أربعة أحرف ، لا أكثر ولا أقل . وليس من المهم أن تكون هذه الأحرف كلها أصلية ، مثل « دره » ، أو أن يكون بعضها زائداً ، مثل « أكرم - ملعب - جوهر - جدول - قردد ... » ، إذ يكني أن يكون الاسم رباعي الأحرف لتتوسط ألف الجمع بينها ، شم يكسر ما بعد الألف ، فيصير الاسم على صيغة من صيغ منتهى الجموع . ولنجرب فلك فيا مر من الاسماء : « در هم عن فيمثلل ب دراهم من قاماليل ، أكثرم = أفامل ب أكارم = أفامل ، ملتعب عن مفاميل ، جنوهم عن فواعل ، متلعب عن مفاميل ، جنوهم عن فواعل ، قردد عن فعاليل ، حدول = فتعنول ب جداول عن فراد د عن فعالل ب وعكنك ان تستغني عن هذه الاوزان الصرفية كلها بوزن تصغيري واحد ، فتقول : إن الجميم على وزن : « مفاعيل » .

تاء التأنيث لا تدخل في حساب أحرف الاسم ، فكل من « مدرسة ـ عللة ـ مرضعة » هي في الحساب رباعية ، وعلى هذا فجموعها :
 « مدارس ـ عوالم ـ مراضع » .

٣ ـ يسمح للاسم المراد جمعه جمعاً أقصى أن يكـــون على خمسة أحرف بشرط أن يكون الحرف الرابع من حروفه مداً ، ألفاً أو واواً أو ياءً ، فهذا المد سينقلب في الجمع الأقصى الى ياء دامًا ، مثل: وجلباب حلابيب ، عصفور ـــه عصافير ، برميل ـــه براميل » .

غ ــ فاذا زاد الاسم على أربمــة أحرف ، ولم يتوفر فيــه الشرط المذكور آنفاً ، فلا بد من حذف بمض حروفه الموصول به الى الاربعة :

فان کان خماري الأصول ، حذف خامسه : « سفر جل ـــه سفرج ـــه سفارج » .

وإن كان خماسياً مزيداً فيه ، حذف الخامس والزيادة : « عندليب عندل ... عنادل » .

وإن كان رباعياً مزيداً فيه ، حذفت الزيادة أينا كانت: « سبطرى مسبطر من سياطر ، غضنفر من غضفر من غضافر ، إقشعرار من قشعر من قشاعر » .

وإن كان ثلاثياً مزيدا فيه حرفان ، حذف واحد منها : « منطلق ﴾ .

و إِن كَانَ ثَلَاثِياً مَزِيداً فيه ثلاثة أحرف ، حذف منها حرفان : « مخشوشن ہے مخشن ہے خاشن » .

ه \_ نمود الى الرباعي فنقول: إن كان ثانيه ألها ، قلبت في الجمع الأقصى الى واو : « شاهق ـ شواهق ، عالمة ـ عوالم ، شاعرة \_ شواعر » .

ح و إن كان ثالثه مداً ، قلب المد همزة إن كان زائداً : « شمال به شمائل ، عجوز به عجائز ، خصيصة به خصائص » ، أما إن كان أصلياً ، فيرد الى أصله : « مفازة به مفاوز ، مميشة به ممايش » .

٨ - إن كان الجمع الإقصى سيفضي الى تراكيب صوتية ثقيلة ، مثل اجتماع الهمزتين ، أو الياءين ، أو الياء والهمزة ، تخلص من هذه التراكيب

بتحویلها جمیعاً الی « یا » ، مثل : « خطیئة  $\longrightarrow$  خطایا ، زاویة  $\longrightarrow$  زواوي  $\longrightarrow$  زوایا ، هدیئة  $\longrightarrow$  هدائي  $\longrightarrow$  هدایا » .

٩ \_ الاسم الذي حذف منه شيء ليتجمع الجمع الأقصى ، يمكن جمعه على الصيغتين « مفاعل ومفاعيل » مثل : « سفرجل → سفرج → سفارج وسفاريج » . وتعتبر الياء في الصيغة الثانية تعويضاً عما حذف منه ، وقد يتفعل هذا بما لم يحذف منه شيء ، مثل : « خاتم → خواتم وخواتم » . ولكن ذلك قليل .

۱۱ \_ قد تحذف الياء من صيغة « مفاعيل » ، ويعوض عنها بتاء في الآخر ، مثل : « غطريف → غطاريف → غطارفة » .

۱۷ \_ وتلحق هذه التاء الاسماء الأعجمية مجموعة جماً أقصى ، سواء أكان قياسها أن تكون على « مفاعيل » أو أن تكون على « مفاعل » مثل: « زنديق -> رناديق -> رنادقة ، مرزبان -> مرازب -> مرازبة » .

# و - حموع القد والكثرة :

قسم النحاة جموع التكسير الى قسمين : جموع قلة ، ولها الاوزان الاربعة الأولى ، وهي : « أفعل == أرساح ، أفعل == أرساح ، أفعلنَة = أعلمُ مَا أفعلنَة = أعلمُ مَا أفعلنَة = فيثينة » ، وجموع كترة ، ولها ساتر الاوزان المذكورة لجموع التكسير . واعتبروا جمع القلة دالاً على العشرة فما

دونها ، وجمع الكثرة دالاً على ما فوق العشرة الى ما لا نهاية له (١) .

# ز - اسم الجمع :

اسم الجمع: هو ما تضمن معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه ،
بل يكون مفرده من لفظ آخر ، مثل : « جيش ، ومفرده جندي ،
وشعب وقبيلة وقوم ورهط ومعشر وثلة ، ومفردها رجل أو امرأة ،
ونساء ، ومفرده امرأة ، وخيل ، ومفرده فرس ، وإبل ونعم ،
ومفردها جمل أو ناقة ، وغنم وضأن ، ومفردها شاة ، للذكر والأنثى » .
ولك أن تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه ، ومعاملة الجمع باعتبار معناه ، فتقول : القوم سار ، أو ساروا . وباعتبار أنه مفرد لفظا ، تجوز تثنيته وجمعه ، فتقول : « قوم وقومان وأقوام ، وشعب وشعبان وشعوب » .

# ح - اسم الجنس الجمعي والافرادي :

ر ـ اسم الجنس الجمعي : ما تضمن معنى الجمع دالاً على الجنس كله ، مثل « تفاح ـ زيتون ـ شجر ـ عرب ـ ترك ـ روم ـ يهود . الخ » ، فكل اسم من هذه الاسماء يعني جنسه كله ، لا قطعة أو عدداً عدوداً منه . ومثل هذا الجمع يمكن التعبير عن مفرده إما بالتاء ، مثل : « تفاح تفاحة ، زيتون ـ زيتونة ، ، وإما بياء النسبة ، مثل : « عرب ـ عربي " ، ترك ب تركي " » ؛

اسم الجنس الافرادي: هو ما دل على الجنس مقصوداً به الجنس م أو جزؤ منه ، مثل « ماء \_ لبن \_ عسل » . وليس لهذا مفرد لا بالتاء ولا بياء النسبة .

<sup>(</sup>١) الواقع ان هذا تفسيم تحكمي ، اذ ليس لسكل اسم في العربية جمان : واحد للقلة ، وآخر للكثرة ، حتى يستعمل ذو الفلة للفليل ، وذو الكثرة للكثير ، يضاف الى ذلك أن أفصح النصوس الواصلة الينا عن العرب لم ثر فيها تغريقاً بين جوع قلة وجوع كثرة .

### ٥ \_ النسبة

النسبة : هي إلحاق آخر الاسم ياءً مشدَّدة مكسوراً ما قبلها ، للدلالة على نسبة شيء إلى آخر . وما لحقته الياء يسمى منسوباً ، مثل : دمشقي \_ شامي \_ عراقي . أما قبل لحاق الياء فيسمى منسوباً إليـــه ، مثل : دمشق \_ شام \_ عراق .

والاسم المنسوب إليه تصيبه تنيران كثيرة ، إما بالزيادة ، أو بالنقص ، أو بتغيير الحركات . وإليك بيان ذلك :

۱ - النسبة إلى الاسم العادي(١): تكون بكسر آخره لمناسبة ياء النسب: شام ــ شاميي ، عراق ــ عراقي . وهذا حكم عام في كل منسوب إليه . فلن نكرر ذكره .

۲ ــ النسبة إلى المختوم بالتاء المربوطة : تكون بحذف التـــاء :
 مكة ـــــ مكي" .

<sup>(</sup>١) تقصد بالاسم العادي ما ليس له مشكلة معينة من مشاكل النسب ، وما ليست النسبة إليه شاذة .

کسائی وکساوي ، بناء ــــ بنائی وبناري ، حرباء ـــ حربائی وحرباوي .

عصا حب عصوي ، فتى جب فتوي ، وبقلبها أو حذفها إن كانت ثالثة : عصا حب عصوي ، فتى جب فتوي ، وبقلبها أو حذفها إن كانت رابعة في اسم ساكن الثاني : دَرْعا جب درعوي ودرعي ، وبحذفها وجوباً إن كانت قلبها وزيادة الف قبلها : دَرْعا جب درعاوي ، وبحذفها وجوباً إن كانت رابعة وليس الثاني ساكنا ، أو كانت خامسة فما فصوق : بَرَدى جب بَرَدى جه مصطفى جه مصطفى .

النسبة الى المنقوص: تكون بقلب يائه واواً مع فتح ما قبلها إن كانت ثالثة: الشجي ـــــــ الشَــَحـَــــــــ وبقلبها أو حذفها إن كانت رابعة: القاضي ـــــــ القاضي والقاضي ، وبحذفها وجوباً إن كانت خامسة ثما فوق: المرتجي ــــــ المرتجي ...

النسبة الى محذوف الفاء: لا يرد إليه شيء إذا كانت لامه صحيحة: عدة هـ عـدِي". فان كان ممتل اللام وجب الرد وفتح المين دفعاً لتوالي الكسران: دية هـ ودوي"، شية هـ وشوي".

٨ ـ النسبة الى محذوف اللام مع التعويض : يجوز فيه النسب على لفظه ، كما يجوز اسقاط العوض ورد المحذوف : اسم ـ اسمي وسموي ، ابن ـ ابني وبنوي ، آخت ـ آخت ـ آخت و اخوي .

ه \_ النسبة الى الثلاثي المكسور الثاني : تكون بفتح ثانيه : مليك
 ـ مليك \_ مليك \_ فان لم يكن ثلاثياً وكان مكسور ما قبل الآخر ، جاز الفتح وعدمه : يثرب ـ يثربي ويثربي ، تغليب ـ تغليب تغليبي وتغليبي .

۱۰ ـ النسبة لما قبل آخره ياء مشددة مكسورة : تكون بحذف الياء الثانية : طَيِّب ﴾ طَيْدِي ، كَيْس ﴾ كَيْسيي .

۱۱ - النسبة الى ما آخره ياء مشددة: إن كانت ياۋه مسبوقة بحرف واحد ، قلبت الثانية واواً وردت الأولى الى أسلها مع فتحها : حي محيوري ، طي مح حقيوري ، وإن كانت مسبوقة بحرفين ، حذفت الاولى مع فتح ما قبلها ، وقلبت الثانية واواً : علي مع عدوي ، وان كانت مسبوقة بأكثر من حرفين ، حذفت عدي ما قبلها ، كرسي مسبوقة بأكثر من حرفين ، حذفت كلها : شافعي مه شافعي ، كرسي مه كرسي .

١٧ ـ النسبة الى فعيثلة عَلَمهُ أَ: تكون على فَعَلَدِي : حنيفة عَلَمَة ، رَبِنِعة عَلَمَ . وفعلوا مثل ذلك في « فَعَيْلُ »: ثقيف عَدَمَ فَيْ « فَعَيْلُ »: ثقيف عَدَمَ عَدَم بعضهم قياساً لا شذوذاً .

10 ـ النسبة الى فأهمَيْلة غير عَلَمَ : تكون بعدم حذف شيء : شُخيرة ـ شُخيري . هذا ، وقد اشترطوا التحذف في ه فعيئلة وفأهمَيْلة » أن يكون أولهم سالماً من اعتلال العين ، وأن يكون الاثنان سالمين من التضعيف ، وإلا ، فلا حذف : طويلة ـ حلوبي ، جليلة ـ جليلي . وقد تركوا الحذف أحياناً مع توفر الشروط : رددينمة سه ردد بثني .

١٦ - النسبة الى ذي حرفين: تكون بتضعيف آخره أو عدم التضعيف إن كان حرفاً صحيحاً : يَمُ على كَمْتِي وَكَدِي ، وبتضيفه مع الادغام إن كان واواً: لو على لوي ، وبزيادة همزة أو واو إن كان آخره الفا : لا على لائي ولاوي ، وفتح آخره مع زيادة واو إن كان الآخر ياء : كي هم كيوي .

١٧ ــ النسبة الى المركب المزجي : تكون إلى جزئه الأول نقط: بعلمك .... بعلمك ...

۱۸ ـ النسبة الى المركب الاسنادي : تكون الى جزئه الأول فقط : تأبط شراً ــ تأبطي .

١٩ ـ النسبة الى المركب الاضافي : تكون الى اشهر الجزأين : أبو بكر عبد بكري"، ابن عباس عبد عباسي" ، ام كلثوم عبد كلثومي، عبد الدار عبد داري" ، امرؤ القيس عبد مرزي ، رأس العين عبد رأسي" ، دير الزور عبد ديثري" . . . الح . وقد نسبوا إلى بعض هذه المركبات على طريقة النحت ، فقالوا : عبد الدار عبدري" ، امرؤ القيس عبدري" ، امرؤ القيس عبدري" ، عبد شمس عبشمي .

النسبة الى علم منقول عن مثنى : إن كنت تعربه اعراب
 المثنى فتقول : جاء حسنان ، ورأيت حسنين ، ومررث بحسنين ، وجب

حذف علامة التثنية عند النسب: حسنان ہے حسني". وان كنت قد التزمت فيه الالف أو الياء ، واعربته بالحركات الثلاث على النون ، مثل: جاء حسنينين ، رأيت حسنيناً ، مررت بحسنينين ، ابقيته على حاله عند النسب: حسنينين ، حسنيني .

٢١ - النسبة الى علم منقول عن جمع سالم : أحكامها كأحكام النسبة الى العلم المنقول عن المثنى .

۲۲ \_ النسبة الى علم منقول عن جمع مكسر: تكون بع\_دم تغير شيء: أغار \_ أغاري" ، أنصار \_ انصاري".

۳۷ - النسبة الى المشنى والمجموع: تكون برده إلى مفرده: ملوات به سماوات به سماوي"، بنون به بنتوي"، كُنْتُب به كيتابي". إلا اذا لم يكن للجمع مفرد من الفظه: نسوة به نسوي، أو أربد التفريق بين النسبة الى الفرد والله إلى المجمع مفرد من الفظه: كتاب النسبة الى الفرد والجم كل بلفظه: كتاب به كتابي" ( بمعنى المؤمن باحد الكتب السماوية )، وكُنْتُب به كُنْتُبي ( بمعنى المؤمن باحد الكتب السماوية )، وكُنْتُب به كُنْتُبي ( بمعنى المتعاطي تجارة الكتب ). ومثل ذلك: دوّالة به دوّالي" ( بمعنى الشيء داخلي يتعلق بالدولة الواحدة )، وادوال به دوّالي" ( بمعنى الشيء الخارجي المتعلق بكتلة من الدول ).

75 - النسبة بلا يائها : قد يستغنى في النسبة عن يائها ، وذلك ببناء الاسم على وزن « فاعل » ، مثل: حابل : اي ذي حبل، ونابل : اي ذي نبل ، أو ببنائه على وزن « فمثال » ، ويكون ذلك في الحرف غالباً ، مثل : عطار – نجار – حكاد ... الح » .

### شواذ النسب :

وردت عن العرب نسب كثيرة لا تجري على القواعد التي ذكرناها فاعتبرت نسباً شاذة ، وإليك اشهرها :

اُميَّة ہے آمَوی ، طیّی کے طائی ، بکاوے بکاوی ، موانی ، موانی ، رو طاہ ہے رو طانی ، بہرانی ، رو طاہ ہے رو طانی ، جاولاء ہے جاولاء ہے جائولی ، حر وراء ہے حر وری ، دستوا (۱) ہدستوانی ، العالية ہے عُلمُوی (۲) ، دھر ہے دہھری (۳) ، سَہال ہے سُہُولی ، بنو الحبُر ہی ہے حُبہ بی ، شتاء ہے شَتُوی ، خریف ہے خر قی ، البحرین ہے جُرانی ، شتاء ہے شَتُوی ، خریف ہے خراسی ، بی خراسان ہے خراسی ، بی مرو ہے بی ہان ، شام ہے شام ، تہامة ہے تہام ، مرو ہے مروزی ، الری ہے الرازی ، نفسس ہے نفسانی ، روح ہے روحانی ، وحانی ،

<sup>(</sup>١) دستوا: قرية بالاهواز .

<sup>(</sup>٢) العالية : موضع بقرب المدينة .

<sup>(</sup>٣) الدهري: الرجل المسن .

### ٦ \_ النصفير

#### آ \_ تعریفہ :

### **ب** - شروطم :

يشترط فيا يراد تصغيره:

ا \_ أن يكون اسماً : فلا يصغر الفعل ولا الحرف . فأما تصغير فعل التعجب ، مثل : ما أحيلاه يَ فشاذ .

ان يكون معرباً: فلا تصغر الاسماء البنية . فأما تصغير بمض الاسماء الموصولة ، وبعض اسماء الاشارة ، مثل : « اللذيا ، الليتا ، ذيّا ، تشما » فشاذ .

ان يكون قابلاً للتصغير: فلا تصغر الاسماء الدالة على الكبر والعظمة ، مثل: « كبير ، عظم » لما بمين معانيها وبسمين مغنى التصغير من التنافي .

« الكمينت وسُلْمَيْنَان » ونحوها ، لانها على صيغة التصغير ، ولا (مُهمَيْمين) ونحوه ، لأنه على شبه صيغة التصغير .

#### ج \_ اغراضه:

يصغر الاسم:

١ ـ للدلالة على صغره : كَتْنَبِّب ، وْلْمَيْد ، جُنَّبِيْل .

٧ \_ للدلالة على قلته : سنُو يَعات ، لنُحيَيْظات ، دُر يَهْمِعات.

٣ \_ للدلالة على حقارتيه : رُجَيبْل ، شُوُيْدِرِ .

ع \_ للدلالة على عظمه : دُوَ يُهمِيَة .

للدلالة على قربه : قبنيال المغرب ، بُمنياد الفجر ، دُوين

السحاب .

٦ \_ للتحب إليه : بُنْنِي ، أَخْنَى .

#### د - أوزانه :

للتصغير ثلاثة أوزان تصغيرية (١) ، هي :

◄ ـ فَنْمَيْمُول : ويصفر عليه كل أسم رباعي : جعفر →
 چُمَيْفُور ، كتاب → كُتْتَيِّب .

<sup>(</sup>١) راجع ماقلناه عن الميزان التصغيري في حشية الصفحة (٢٦٥)

٣ \_ فَمُعَيْمِيل : ويصغر عليه الخاسي الذي رابعه حرف مد : منشار
 مئنيشير ، عصفور حج عُصنيڤير ، رميل حج بُرَيْميل .

ويمكن أن نلاحظ من الوزنين الثاني والثالث أن الحرف الذي يلي ياء التصغير فيهما يجبُّ ان يكون مكسوراً دامًّا ، إلا اذا وليته ألف الجمع، فانه يظل مفتوحاً ، مثل: أصَيَّحَاب .

ولابد للاسم الذي يراد تصغيره من أن يكون ثلاثياً ، مثل رجل، فرس ، باب (١) ... النح ، أو رباعياً ، مثل : جعفر ، جدول ، كتاب، شاعر (٢٠ ... الخ ، أو خماسياً رابعه حرف مد ، مثل : مصباح ، عصفور ، ازميل .

فان كان غير ذلك : أي خماسياً ليس رابعه حرف مد ، مثل : سفرجل ، فرزدق ، أو سداسياً ، مثل : عندليب ، إنطلاق ، أو سباعياً مثل : استغفار ، إعشيشاب ، فلا بد من رده الى أربعة أحرف فقط ،

<sup>(</sup>١) ويدخل في هذا القسم كل ثلاثي زيدت فيه احدى علامات التأنيث ، أو الألف والنون في الاعلام والصفات ، مثل شجرة ، حبلي ، صحراء ، رضوان ، عطشان . فكل هذه الزيادات لا تعتد في حساب حروف الاسم ، ولا تخرج الثلاثي عن كونه ثلاثياً ، حتى في عملية الوزن نفسها ، فتقول في « عطيشان » : إن ميزانه « فعيل » لا « فعيلان » . لأنه في الاعتبار التصغيري اسم ثلاثي .

ويترتب على ذلك أن الاسم الزيد فيه احدى هذه الزيادات ، يصغر على اعتباره للاثياً ( في حل الزيادات غير المعتدة في الثلاثي ) ، أو رباعياً ( في حل الزيادات غير المعتدة في الرباعي ) ، ثم تضاف إليه هذه الزيادات بالفظها من غير تغيير فيها . مثل : شجرة -> شجيرة ، مدرسة -> مديرسة . عثمان -> عثمان ، زعفران ... الخ .

شم تصغیره علی وزن « فَنُعَيَّعَـِل » .

وأحكام عملية الرد الى أربعة أحرف هي نفسها التي في صوغ منتهى الجوع . فارجع اليها .

ويمكن \_ كما رأينا في الجمع الأقصى \_ أن نصغر ما حذفنا منسه شيئًا على وزن « فُعُمَيْعيل » أو « فُعُمَيْعيل » ، مثل : فرزدق ﴿ فُمُرَيْدِ دُو فُرِيْدِ . وتعتبر الياء في هذه الحالة تعويضاً عما حذف منه .

#### ه \_ تغييرات التصغير:

یصیب الاسم عند تصغیره بعض التغیرات . والیك بیانها :

۱ مینو ما ثانیه حرف علة : یکون برد حرف العلة الی أصله ،
سواء أكان أصله حرف علة آخر ، أو حرفاً صحیحاً : باب ب بُو یَب طیو می کان أصله حرف علة آخر ، قیمة ، میزان می میزان می میزان ، دینار مینو کانیسیر (۱) .

فان كان حرف العلة مجهول الأحسل ، مثل « عاج » ، أو زائداً ، مثل « شاعر » ، أو مبدلاً من همزة ، مثل « آمال : والاصل أأمال » ، قلبته واواً في التصغير : عُنُوَيْج ، شُوَيْدِر ، أُويَّهال .

٧ \_ تصغير ما ثالثه حرف علة : يكون بقلب حرف الملة

<sup>(</sup>١) اذ الأصل فيه (دنار) بضعيف النون بدليل جمعه التكسيري: دنانير .هذا، وأعلم ان التصغير والتكسير تصريفان يردان الاسماء الى اصدولها . لذلك يعتمد عايبهما النحاة كثيراً في معرفة أصول الاسماء .

الى ياء وادغامها في ياء التصغير : عصا ﴾ عُمصنيَّة ، دَلُو ۗ ﴾ دُلَيَّة ، ظبيُ ﴾ ظبيُ ﴾ ظبيُ . فان كان الثالث ياءً مشدَّدة ، امتنع ادغام ثلاث ياءات فتخفف المشددة حتى تصير ياءً مفردة ثم تدغم في ياء التصغير : صبيي ً ﴿ صَبِي ً ﴾ صُبتي ً ، ذَكِ من ﴿ كَتَي من ﴿ مَنْ كَتَي من ﴿ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّه

س\_ تصغیر ما رابعه حرف علة: یکون بقلب حرف العلة الی یاء،
 فان کان هو یاء ، بقی علی حاله : منشار ہے منیشیر ، اسلوب ہے ارائیسیل ہے از یکھیل .

عسغير المحذوف منه : يكون برد المحذوف مطلقاً ، وطرح الموض إن كان همزة وصل : عدة هـ و عَيددة ، دم هـ د مي ، اسم سمّـي . كما تطرح همزة الوصل ولو لم تكن عوضاً عن شيء محذوف : امرؤ هـ مـرزي ع .

 فان كان الاسم المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث رباعياً فأكثر ، صغر على الفظه بلا زيادة شيء : زينب ــــ زُييئنيب . عجوز ـــــ عُنجيتيز .

ب تصغیر العلم المرکب: یکون بنصنیر جزئه الأول فقط،
 وترك الجزء الثانی علی حاله، سواء كان الـــــركيب مزجيا، أو إضافيا:
 بعلبك به بُعيكيك ، عبد الله به عبيد الله . فأما المركب الاسنادي
 « تأبط شراً » فلا يصغر .

٨ - تصغیر المشنی والجموع: یکون بردها الی الفرد، ثم تصغیر المفرد، ثم تصغیر المفرد، ثم اعادة التثنیة والجمع، ثما کان الماقل، جمع جمع المؤنث السالم: عالم ب عالم ب عنو یالمون و عصافیر ب عنو یالمون و عصافیر ب عضور به عنمی یشور ب عنو یشور با به بردان .

### و – تصغير الترخيم :

هو التصغير الذي يقوم على تجريد الاسم من كل ما فيه من الزوائد والاكتفاء بحروفه الأصلية فقط ، مثل : محمود ـــ حمد ـــ حُمَيْد ، ميزان ـــ وزن ـــ ورزيْن ، قنديل ــ قنديل ــ قنديل ــ قنديل ــ قنديل ــ قصفور ـــ عصفر ـــ عُصيتُفر .

وإذا كانت المصغرات الترخيمية مؤنثات ، أنثت بعد التصغير الترخيمي ولكن بالتاء فقط ، أية كانت علامة التأنيث القدعية : منعليمة علم علم علميثمة ، حبل عبم حبل عبم حبيللة ، أسماء عبم وسم عبر أستيثمة . وكذا تفعل فيا لم تكن فيه علامة تأنيث : سعاد عبم سعد عبديدة . إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالاناث : مرضع عبم سعيدة . إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالاناث : مرضع عبديدة . إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالاناث : مرضع عبديدة .

رضع ــــ رنسيع .

وفي حال اطلاق المصغرات الترخيمية اعلاماً على الاشخاص ، تلحق التاء ما كان للاناث ، ولو كان النقل عن مذكرات : زعفران زعفر زعميُّ فير َة (علماً لانثي) . أما اعلام الرجال فلا تلحقها التاء ، ولو كان النقل عن مؤنثات : صحراء صحر صنحيسُر (علماً لمذكر) . إلا إذا كان النقل الى العلمية قد جرى بعد التصغير الترخيمي .

#### ز \_ شواذ التصغير :

وردت في التصغير شواذ كثيرة هذه أشهرها :

م عشاء ﴿ عَشْمَيْنَانَ ، عَشْمِيَّانَ ، عَشْمِيَّة ﴾ عُشْمَيْشْمِية ، عشيَّ ﴾ عُشْمَيْشْمِيانَ ، بنون ﴾ عُشْمَيْشْمِيانَ ، بنون ﴾ أنبَيْنونَ ، رَجُل ﴾ رُو يُعْجِيل ، .

القين الشاك في المناف في ا

# في اللبنَاء وَللإِعراثُ

الغاية التي تنتهي اليها دراسة كل لغة ، هي دراسة تراكيبها . وما دراسة الأصوات المفردة ، ولا دراسة الكايات المفردة ، إلا تمهيد للراسة التراكيب ، لان هذه التراكيب إنما تتألف من الأصوات والمفردات .

وترمي دراسة التراكيب في كل لغة الى غرضين : أولهما : معرفة التصاميم المختلفة للعبارة عن المعاني المختلفة ، وما يجب في كل تصميم من تقديم بعض مفرداته وتأخير بعضها الآخر ، وما يجسوز من ذلك ، أو يستكره ... الح . والثاني : معرفة التبدلات الدي تطرأ على المفردات في حالة التركيب إن كانت اللغة المدروسة من اللغات المربحة ، كالعربية مثلاً ، التي تغير في هيئة المفرد بحسب وظيفته في التركيب .

والواقع أن العربية لا تعامل مفرداتها كلها معاملة واحدة في حالة التركيب ، فمن مفرداتها ما يظل ثابتاً على هيئة واحدة لا يغيرها مها تكن وظيفته في التركيب ، خد مثلاً كلة « سيبويه » فهي تازم حالة الكسر سواء كانت تقوم في التركيب بوظيفة الفاعلية ، أو المفعولية ، أو الاضافة ، فتقول : « جاء ساويه ورأيت سيبويه ، وقرأت في كتاب سيبويه ، دون أن يطرأ على الكامة أي تبدل في أصواتها .

هذه الحالة الثباتية ، تسمى في النحو بحالة البناء . وعكسها هو حالة الاعراب ، وفيها نرى آخر الكلمة تعتريه تبدلات بحسب وظيفة الكلمة في التركيب ، أو بحسب موقعها من بعض مفردات الستركيب الأخرى . مثال ذلك كلة « الرجل » ، فهي منتهية بالضمة ان كانت وظيفتها الفاعلية : « رأيت « جاء الرجل » ، ومنتهية بالفتحة إن كانت وظيفتها المفعولية : « رأيت الرجل » ، ومنتهية بالكسرة إن وقعت بعد حرف جر : « مررت بالرجل » .

هذا ، والتبدلات التي تطرأ على نهاية الكامة العربية في حالة التركيب لا تجري على نسق واحد مع كل الكابات ، فلكل زمرة من هذه الكابات نظامها الخاص في التبدل : فالفاعلية التي أحدثت الضمة في نهاية المفرد ، كما رأينا في كلة « الرجل » ، تحدث واواً إن كانت الكامة من فصيلة الجمع المذكر السالم ، كما في : « جاء المعلمون » ، ولا تحدث شيئاً إن كانت الكلمة من فصيلة الاسم المقصور ، مثل : « جاء الفتى » ، وذلك لأن هذا الاسم ينتهي بألف لا تقبل الحركات ، فينُقدر التبدل تقديراً ، ولا يظهر حقيقة . .

لهذا وذاك : أي لأن كلمات العربية ليست كلما قابلة للتبدل ، ولأن نظام التبدل يختلف من كلة الى أخرى ــ كان لا بد من مقدمة نتعرف بها المبنيات من الكلمات وأحوال بنائها ، والعربات وانظمة إعرابها .

# ١ \_ المبنيات

المبنيات على نوعين : فمنها ما يلزمه البناء في كل الستراكيب فلا يفارقه ، ومنها ما يعتريه البناء في تركيب ، ويزول عنه في تركيب آخر . واليك بيان كل ذلك :

### ١ - الحروف كلها :

مبنية بناءً لازماً ، مثل : « مِنْ - عَنْ - بِ ـ لِ - ... » فاذا طرأ على بعضها تبدل ، كفتح نون « من » في قولك : « خرجت من البيت ، فليس ذلك لتبدل في وظيفة الحرف ، وانما هو فرار من عارض صوتي مستثقل ، ألا وهو اجتماع الساكنين . وامثال هذه التبدلات لا تدخل فيا نحن فيه ، وإنما هي تبدلات صوتية مسبق الكلام عليها في القسم الأول . فارجع اليه .

وتعليل ظاهرة البناء في جميع الحروف أمر هيّن : فالاعراب أي تبدل آخر الكامة \_ هو رمز واشعار بتبدل وظيفتها ، ولما كانت الحروف ثابتة الوظيفة ، اذ هي أدوات الربط فقط ، كان ثباتها على حالة واحدة أمرأ جد طبيعي .

هذا ، وأحوال بناء الحروف سماعية كلها . فمنها ما يبنى على السكون، مثل « من من من » ، ومنها ما يبنى على الفتح مثل « رب » ، ومنها ما يبنى على الضم ، مثل a منذ (1) ، ومنها ما يبنى على الكسر ، مثل a ب يبنى الكسر ، مثل الكسر

#### ٢ ــ الفعل الماضي :

مبني لازم البناء (٢). والاصل في بنائه أن يكون على الفتح ظاهراً مثل « كتب ً \_ ذهب ً \_ استقبل ً ». فان كان معتل الآخر بالالف ، قُدُر الفتح على آخره تقديراً ، مثل « رمى \_ غزا » . ثم يبني على السكون إن اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة ، مثل « كتبنت ُ \_ كتبنت أ \_ كتبنت ً \_ كتبئت ... كتبن » . ويبني على الضم إن اتصلت به واو الجماعة ، مثل « كتبئوا » .

#### ۳ – فعل الاُمر :

مبني لازم البناء (٣). وأحوال بنائه كأحوال جزم مضارعه تماماً: فان كان مضارعه يجزم بالسكون بني هو على السكون، مثل: « لم تضرب م إضرب »، وان كان مضارعه يجزم بحذف العلة، بني هو على ذلك، مثل: « لم ترم م إرم »، وإن كان مضارعه يجزم بحدف

<sup>(</sup>١) تعد « منذ » حرفاً في بعض الاستعمالات ، وذلك كقولك : «مارأيتك ننذ شهر » .

<sup>(</sup>٠) هذا ما اتفق عليه كل النحاة .

<sup>(</sup>٣) هذا هو مذهب البصريين ، وهو المشهور . ويذهب المكوفيون الى أنه غير مبني ، بل هو مجزوم بلام أمر محذوفة ، فأصل « إضرب » عنده : «لتضرب» » حذفت لام الأس ، ثم حرف المضارعة ، ثم أضيفت همزة الوصل . والذى حملهم على ذلك تماثل حلات بناء الأمر مم حالات جزم مضارعه .

النون ، بني هو على ذلك ، مثل : ﴿ لَمْ تَصْرِبُوا \_ إِصْرِبُوا ﴾ .

#### ٤ \_ الفعل المضارع:

مبني في حالات ، ومعرب في حالات : فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ، مثل « يذهبئن َ ـ تَـذهبئن َ (١) » ، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به احدى نوني التوكيد انصالاً مباشراً ، مثل « والله ليسافر ك ويده » . فان فصل بينه وبينها ضمير ، فهو معرب ، مثل « هل تذهبان ؟ » . فهو ههنا معرب مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات (٢) .

#### ٥ – الضمائر كلها:

مبنیة بناءً لازماً . فینی بمضها علی السکون ، مثل ر ذهبو<sup>۱</sup> » ، ویبنی آخر علی الضم ، مثل : « ذهبت ٔ » ، ویبنی ثالث علی الفتسح ، مثل : « أنت ِ » . مثل : « أنت ِ » .

#### ٦ - اسماء الشرط:

كلها مبنية بناءً لازما ، ما عــــدا « أياً » فهي معربة ، تقول :

<sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب المفهور . ومنهم من ذهب الى انه معرب مسم نون النسوة ، وقدروا الحركات الاعرابية على آخره في حالات الرفع والنصب والجزم ، وقالوا عن السكون اللازم له مع نون النسوة : إنه سكون عارض سببه المشابهة بين المضارع والماضي مع نون النسوة : «ذهبن ـ يذهبن» .

<sup>(</sup>٢) هذا هو المشهور . وهناك رأيان آخران في الموضوع : احدهما يقول ببنائه مع نوني التوكيد مطلقاً ، والآخر يقول باعرابه معها مطلقاً .

« أي يجهد ينجح ل أيا تقرأ تستفد ، في أي كتاب تقرأ تستفد ».

#### ٧ - أسماء الاستفهام :

كلها مبنية بناءً لازماً ، ما عـــدا « أياً » فهي معربة ، تقول : « أي اسم اسمك ؟ أي كتاب قرأت ؟ بأي اسم تدعى ؟ » .

#### ٨ - الاسماء الموصول: :

كلمها مبنية بناءً لازماً ، ما عدا « أياً » فهي معربة ، نقول : « جاء أينهم هـو أفضل \_ مررت بأيهم هـو أفضل » . وقد تبنى في حالة معينة سيأتي ذكرها في فقرة خاصة . ويستثنى من الاسماء الموصولة « اللذان واللتان » ، فهما معربان اعراب المثنى ، تقول : « جاء اللذان نجحا \_ وأيت اللذين نجما \_ مررت باللذين نجحا (١) » .

#### ٩ - اسماء الاشارة:

كلها مبنية بناءً لازماً ، ما عدا « هذين وهاتين (١) » فهما معربان اعراب المنى ، تقول : « جاء هذان الرجلان ـ رأيت هذين الرجلين ـ مررت بهذين الرجلين » .

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي المههور . وهناك من يرى انها مبنيان ، فقي حالة الرفع هما مبنيان على الناء في على الناء في محل مبنيان على الناء في محل نصب أوجر . وكأن هؤلاء ارادوا أن يطردوا القاعدة القائلة : إن كل اسم غير متمكن فهو مبنى . ولا حاجة الى هذا التسف ، فلكل تاعدة شواذ .

#### ١٠ \_ اسماء الافعال والاصوات :

كليها مبنية بناءً لازماً .

#### ۱۱ - ما جاء على وزن « فعال »:

وهو وزن معدول ، بمدى ان الاسماء تكون لها أوزانها المختلفة ، ثم يُعدَّل بها عن تلك الاوزان الى هذا الوزن. فاذا حصل لها هذا العدل بنيت . ويجري هذا العدل في ثلاث فصائل من الأسماء: في مصادر الأفعال الثلائية عند استمالها نائبة عن أفعالها ، مئل : « رجوعاً إلى الوراء. أي: إرجع » ، وفي صفات الانثى عند استعمالها في النداء في مقام الشتم ، مثل: « يا خبيثة » ، وفي الاعلام المؤنثة ، مثل : « فاطمة » . فكل هسنده الفصائل من الاسماء يمكن العدول بها عن اوزانها الى وزن « فعال » ، فيقال : « رَجاع إلى الوراء \_ يا خباث \_ جاءت فطام » . وعند ذلك تغدو مبنية على الكسر .

إلا أن هناك خلافاً بين تميم واهل الحجاز في اعلام الاناث المدولة خاصة ، فأهل الحجاز يبنونها على الكسر ، كما رأيت ، واما بنو تميم فانهم يعاملونها معاملة الممنوع من الصرف ، فهي عندهم معربة غير مبنية ، إلا ما كان آخره راءً ، فانهم يوافقون فيه الحجازيين . مثل : « حضار \_ جمار \_ و بار (١) » .

هذا وربما بَنَوا أوصاف الانثى الشتمية المعدول بها إلى ( فعال ِ )

<sup>(</sup>۱) حضار : علم لكوكب قريب من سهيل . وجعار : علم للضبع . ووبار : علم على مكان .

في غير النداء ، وذلك في الضرورة الشعرية كقول الحطيئة :

## ١ ـ أُطَوِّفُ مَا أُطُوَّفُ ثُمَ آوي إلى بَيْت ٍ قَعيِنْدَ نَــُهُ لَــَكَاع ِ

( اللغة : لـكاع : شديدة الحبث . المعنى : انا اكثر من الطواف في طلب الرزق ، فاذا عدت إلى ببتي لم أحد فيه غير امرأة شديدة الحبث والدناءة . الاعراب : « أطوف » مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه . « المؤول في محل نصب مفعول « أطوف » مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه . والمصدر المؤول في محل نصب مفعول مطلق . التقدير : أطوف تطويفاً . « ثم » عاطفة . « آوي » مضارع فاعله مستتر . « إلى ببت » متعلقان بآوي . « قعيدته » مبتدأ ومضاف إليه ، « لكاع » خبر مبني على الكسر في محل رفع .

« جملة : اطوف » ابتدائية لا محل لها « حجلة : أطوف الثانية » صلة ما المصدرية لا محل لها .

« جملة : آوي » معطوفة على الابتدائية لا محل لها .

« جملة : قميدنه لـكاع » نعت لبيت مجلها الجر . الشاهد : « لـكاع » حيث استعمل للضرورة الشعرية شتيمة لانثى معدولاً بها الى وزن « فعال » في غير الداء ) .

## ١٢ - ما قطع عن الاضافة لفظأ لامعني :

وتلك هي الظروف الغايات ، مثل : « قبــــل \_ بعد \_ فوق \_ تحت \_ امام \_ قدام \_ وراء \_ خلف \_ أسفل \_ دون \_ عل \_ أول » ، وما أشبهها ، مثل « حسب \_ لاغير \_ ليس غير » ، فكل هذه الاسماء مهمة ، ولا تعرف إلا بالاصانة ، مثل : « جئت بعد العصر ، ووقفت

أمام الباب ». فاذا حذف المضاف إليه للعلم به ، بنيت هذه الاسماء على الضم ، كقوله تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد » ، اي من قبل كل شيء ، ومن بعد كل شيء . وتقول : « عندي خمس ليرات لبس غير " » اي ليسس غيرها موجوداً عندي . فاذا ذكر المضاف إليه اعربت . وكذا اذا حذف لفظاً ومعنى " ، أي كان غير منوي في الكلام ، كقول ابن الصعق :

# ٢ ـ فَساغَ لي الشرابُ ، وكنْتُ قبلاً أكادُ أُغَض بالماء الفرات

( اللغة : ساغ : سهل بلعه ، الفرات : العذب . المعنى : اشعر اليسوم بالسعادة بعد الشقاء ، لأنني ادركت تأري من الربيع بن زياد العبسي . الاعراب : الفاء بجسب ما قبلها . « ساغ » ماض . « لي » متعلقان بساغ . « الشراب » فاعل . « الواو » حالية . « كنت » كان واسمها . « قبلاً » ظرف منصوب متعلق بأغس . « أكاد » مضار ع ناقص مرفوع ، واسمه مستتر فيه . « أغص » مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر فيه . « بالماء » متعلقان بأغص . « الفرات » نعت الماء : « جملة : ساغ الشراب » ابتدائية لا محل لها . « جملة : كنت مع اسمها وخبرها » حالية محلها النصب « جملة : أغس » خبر اكاد محلها النصب . « جملة : أغس » خبر اكاد محلها النصب . الشاهد : « قبلاً » : حيث اعربه الشاعر لا نقطاعه عن الاضافة لفظاً ومعنى " ) .

#### ١٣ \_ الطروف المختصة :

ونعني بها تلك الاسماء التي لا تستعمل في الكلام إلا معبرة عن زمان الحدث أو مكانه ، وهي : إذ ما إذا ما أمس ما الآن ما منه منذ معط عوض منذ معوض منذ ما الله معرف ما الله

ولأمس ِ من بين هذه الظروف وضع خاص . فقد تخرج عن معنى

الظرفية إلى الأسمية . فتقع فاعلاً ومفعولاً وغير ذلك . وعندئذ ، فبعضهم ، وهم الحجازيون ، يبقون لهما البناء على الكسر كما كانت في الحالة الظرفية ، فيقولون : « مضى أمس بما فيسه » و « أحببت أس وما فيه » و « سررت من أمس » . وآخرون ، وهم بنو تميم ، يمربونها اعراب مالا ينصرف ، وعليه قول راجز مجهول :

## ٣ \_ إني رأيت عَجَبًا مُذْ أمسا

## عجائزاً مثلَ الأفاعي خمسا

( اللغة والمعنى : واضحال . الاعراب : « إني » إن واسمها . « رأيت » فعل وفاعل . « عجباً » مفعول به . « مذ » حرف جر « امس » مجرور بمذ » وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف ، والجار والحجرور متملقان برايت. « عجائزاً » بدل من عجباً ، « مثل » نعت للعجائز . « الافاعي » مضاف اليه . « خماً » نعت ثان للمجائز . « جملة : ان واسمها وخبرها » ابتدائية لامحل لها . « جملة : وأيت » خبر إن محلها الرفع . الشاهـــد : « أمس » : حبث عامله الراجز معاملة ما لا ينصرف ) .

فاذا دخلت الالف واللام على «أمس » فهي معربة باتفاق ، مثل : « مضى الأمس ، واحببت الأمس ، وسررت من الأمس » .

هذا ، ويدخل في هذا القسم من المبنيات كلية « مع » في لغة غُنْنُم وربيعة ، فهؤلاء يبنونها على السكون دامًا ، يقولون : جئت مع زيد .

#### ١٤ - أسماء الزمان المضافة الى الجمل:

وهذه يجوز إعرابها ويجوز بناؤها على الفتح . ولكن يُفضَّلُ الاعراب إن كان صدر الجملة التي بعدها معرباً ، ويفضل الناء ان كان

هذا الصدر مبنياً . فمن حالة البناء قول النابغة الذبياني :

# على حين عاتبت المشيب على الصبا المسيب وازع ؟ فقلت : ألما تصح والشيب وازع ؟

(اللغة: وازع: زاجر . المهنى: كفكفت دمعي حين عاتبت مشيي الذي اسرع إلي على عهد الصبا ، وقلت انفسى: ألا تصحو وقد ظهر الشيب في رأسك؟ . الاعراب: «على » حرف جر . «حين » مبني على الفتح في محل جر ، والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما . « عاتبت » فعل وفاعل . « المشيب » مفعول به . « على الصبا » متعلقان بالمشيب لانه مصدر ميمي ، والمعنى انني شبت على عهد الصبا . « فقلت » عاطف وفعل وفاعل . « ألما » حرف استفهام مسم حرف جزم . « تصبح » مضارع مجزوم مجذف حرف العابة ، وفاعله مستتر فيه . « الواو » حالية . « الشيب وازع » مبتدأ وخبر . « جملة : عاتبت » مضاف إليها محلها الجر . « جملة : تصبح » ابتداء « جملة : تصبح » ابتداء الفول لا محل لها . « جملة : الشيب وازع » حالية محلها النصب . « مجملي الفول » في محل نصب مفعول به . الشاهد : « حسبن » : أسم زمان اضيف الى جملتي القول » في محل نصب مفعول به . الشاهد : « حسبن » : أسم زمان اضيف الى جملتي المه ومان مبني فبني المضاف على الفتح .)

ومن حالة الاعراب قوله تعالى: « هذا يومُ ينفعُ الصادقين صدُّةٍ,م».

#### ١٥ - الموغلات في الابهام المضافة الى مبني:

والموغلات في الابهام اسماء لا يتحدد معنها ولو أضيفت ، وتلك هي : «غير \_ سوى \_ مشل \_ نظير \_ شبيه » وما كان في معناها . فلو قلت : « جاء غير ويد » لم نعرف الجائي على الرغم من ان كلة «غير » مضافة إلى معرفة . فهده الاسماء اذا أضيفت إلى مبني جاز بناؤها على الفتح ، وجاز إعرابها ، فتقول : « جاء غير ههذا ، أو غير هذا » ، وقه مني ، وهو كلة « هذا » . وقهد تكون هذا » . وقهد تكون

الاضافة إلى مصدر مؤول ، ومع ذلك يصح البناء على الفتح على الرغم من ان المصدر المؤول معرب وليس مبنياً ، وذلك كقوله تعالى : « إنه لحق مثلاً مثلاً أنكم تنطقون » ، وسبب ذلك ان المصدر المؤول شيء تقديري وليس صريحاً ، وكلة « مثل ً » قد وليها الحرف المصدري وهو مبني فبنيت على الفتح .

## ١٦ ـ ما ختم بـ (وب):

مینی علی الکسر داغًا ، مشل : « سییْبَوَیْه ِ ـ نیفْطَوَیْه ِ ـ خالَوَیْه ِ ـ ونظرت إلی خالَوَیْه ِ ـ ونظرت إلی سیبویه ِ . . تقول : « جاء سیبویه ِ ـ ورأیت سیبویه ِ .

## ۱۷ - اسم «لا» النافية للجنس :

وهذا يبنى على الفتح في حالة خاصة ، وهي ان يكون مفرداً ، اي ليس مضافاً ولاشبيهاً بالمضاف ، مثل : « لا رجل في الدار » . فان أضيف ، أو اشبه المضاف (١) فهو معرب لا مبني ، مثل : « لا خائيناً للوطن بيننا » .

#### ۱۸ – المناری :

ولا يبنى من اقسامه الخسة إلا اثنان : المفرد المعرفة ، والنكرة

<sup>(</sup>١) الشبيه بالمضاف هو كل اسم اتصل به شيء من تمام معناه : كمفعول به ، أو جار ومجرور اتصلا به او غير ذلك . وسيأتي بيان ذلك في مبحث الاضافة .

القصودة ، وهما مبنيان على الضم ، مثل : « يا زيد ميا رجل ، .

## ١٩ ـ « أيَّ » الموصولة :

وتبنى على الضم في حالة خاصة ، وهي ان تكون مضافة ، وأن يحذف صدر صلتها ، مثـــل : « سلمّ على أيُّهم ... أفضل من أيُّ ، فأي ن : مبنية على الضم في محل جر بـ « على » ، وذلك لانها مضافة إلى الضمير « هم » ، ولأن جملة صلتها مؤلفة من خـبر محذوف المبتدأ ، وتقديرها : هو أفضل .

وعلى كل حال ، فان بناءها في هــذه الحالة جائز وليس واجباً ، فمن العرب من يعربها حتى في هذه الحالة ، فيقول : « سلم على أيِّهم... أفضل من يعربها على أيّهم...

#### ۲۰ \_ المركبات :

وهي على نوعين: نوع ليس بين جزأيه حرف عطف مقدر ، مثل: «حَضْرَ مُوت \_ بَعْلَبَكُ ، إذ ليس التقدير «حضر و موت ، ولا بعل و بك » . وهذا النوع يبنى جزؤه الأول فقط على الفتدج ، كا رأبت ، إلا ان كان آخره ياء فيبنى على السكون ، مثل « معد يكرب » . أما جزؤه الثاني فيعامل معاملة مالا ينصرف ؛ ونوع يتقدر حرف العطف بين جزأيه ، مثل : « عندي خمسة عشر كتاباً \_ زرتك صباح مساء » . اذ التقدير : « عندي خمسة وعشرة كتب \_ زرتك صباحاً ومساء » . اذ التقدير : « عندي خمسة وعشرة كتب \_ زرتك صباحاً ومساء » . وهذا النوع ببنى جزءاه على الفتح ، كما رأيت ، إلا ان كان آخر الأول ياء فيبنى على السكون ، مثل « الحادي عشر \_ الثاني عشر َ \_ الثاني عشر َ \_ ثماني على السكون ، مثل « الحادي عشر َ \_ الثاني عشر َ \_ الثاني عشر َ \_ ثماني عشر َ .

ويدخل في هذا النوع الأخير الركبات العددية من « أحد عشر » اللي يعرب جزؤه الي « تسعة عَدَسَر » ، ما عـدا « اثني عشر » الذي يعرب جزؤه الأول اعراب المثنى ، ويبقى جزؤه الثاني مبنياً على الفتح لا محل له من الاعراب ، تقول : « جاء اثنا عشر رجلا ، ورأيت اثني عشر رجلا ، ولا فرق بين ان تكون الاعداد أصلية أو وربيبية ، مثل : « الحادي عشر ً ـ الثاني عشر ً ـ الرابع عشر ً ـ الناسع عشر آ . . . التاسع عشر آ » .

ويدخل فيه أيضاً المركبات الحالية ، مثل «هذا جاري بيت بيت »، والمركبات الظرفية ، مثل : « انا أعمل صباح مساءً » . ومن هذا ، النوع قول عبيد بن الأبرس :

## هُ ـ نَحْمَىِ حَقَيِقَتنا وَبَعْضُ القومِ يَسْقَطُ بَيْنَ بِينَا

( اللغة : الحقيقة : ما يجب على الرجل ان مجميه المهنى: نحن شجمان نحمي عرضنا حين يحمى وطيس الفتال ، ويسقط الفتلى بين الصفين . الاعراب : « نحمي » مضارع مرفوع وفاعله نحن . « حقيقتنا » مفعول به ومضاف إليه . « الواو » حالية . « بيض القوم » "مبتدأ و مضاف إليه . « يسقط » مضارع مرفوع وفاعله مستنز فيه . « بين بين » حزمان مبنيان على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية معلمان مجال محذوفة من الضمير المستنز في يسقط ، لأن المهنى : « وبعض الفوم يسقط متوسطاً » . « جملة : نحمي ، » ابتدائية لا محل لها . « جملة : وبعض مع خبره » حالية محلها النص . « الشاهد : « بين بين » : حالية محلها النص . « الشاهد : « بين بين » : طرف مركب من جزأين ليس بينها عاطف فبنيا على الفتح . )

#### ۲۱ \_ الكنابات :

وهي « كَمْ ۚ كَذَا ۚ ۚ كَأَينَ ۚ لَا تَا ۚ . وَكَابِهَ مِنْيَةً مِنْيَةً مِنْيَةً مِنْيَةً الرَّاءً .

## ٢ - المعربات

المعربات هي كل الاسماء والافعال في العربية ما عــدا ما دكر منها . في المبنيات .

وقد سبق أن ذكرنا أن نظام التبدل ، اي الاعراب ، ليس واحداً مع جميع فصائل الكلمات ، بل ان لكل فصيلة نظامها الخاص في الاعراب. وإليك بيان ذلك :

#### ۱ - اهراب المهرد :

وهو بالضمة في حالة الرفع ، مثل : « جاءَ الرجل ُ » ؛ وبالفتحة في حالة الجر ، في حالة الجر ، وبالكسرة في حالة الجر ، مثل : « مررت بالرجل ِ » .

ونعني بالمفرد همهنا كل اسم يخضع لهذا النظام الاعرابي، اي الاعراب بالحركات الأصلية دون غيرها ، فيدخل في فصيلة المفرد إذن جموع التكسير لانها كالمفرد في نظام اعرابها : « جاء الرجال ، وأيت الرجال ، مروت بالرجال » .

## ۲ - اعراب المثنى والملعق بر :

يكون بالألف لحالة الرفع ، وبالياء لحالتي النصب والجر : « جاء الرجلان ، رأيت الرجلين ، مررت بالرجلين » .

ومن العرب من يلزم المثنى الألف ، رفعاً ونصباً وجراً ، فيغدو كالاسم المقصور تقدر الحركات الثلاث على ألفه . ومنه قسول ابي النجم العجلي :

## ٢ ـ إِنَّ أَبَاهَا وأَبَا أَبَاهَا قد بَلَغَا فِي الْحِد غَايْتَاهَا

( اللغة والمعنى : واضحان . الاعراب : « إن » حرف مشبه بالفعل . «أباها» اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف ، والضمر المتصل مضاف اليه . « وأبا » معطوف على أبا الأولى . « أباها » مضاف اليه بجرور بكسرة مقدرة على الألف ، والضمير المتصل مضاف اليه . « قد » للتحقيق . « بلغا » فعل وفاعل . « في الحجد » متعلفان بالفعل . « غايتاها » مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف ، والضمير المتصل مضاف اليه . « جملة : ان واسمها وخبرها » ابتدائية لا محل لها . « جملة : ان واسمها وخبرها » ابتدائية لا محل لها . « جملة بلغا » خبرية محلها الرفع ، الشاهد : « غايتاها » : حيث التزم الشاعر الالف مع الشي ولو أنه في حلة نصب ) .

## ٣ ـ اعراب جمع المذكر السالم والملحق به :

ويكون بالواو لحالة الرفع ، وبالياء لحالتي النصب والجر : « جاء المعلمون ، رأيت المعلمين ، مررت بالمعلمين ».

ومن العرب من يلزم هذا الجمع والملحق به ، الياء والنوت رفعاً ونصباً وجراً ، فيغدو كالاسم المفرد ، وتظهر الحركات الثلاث الأصلية على نونه : « جاء المعلمين ، رأيت المعلمين ، مررت بالمعلمين ، ومنه قول الصمة بن عبد الله يذكر ديار محبوبته :

٧ ـ دَعانيَ مِنْ نَجْد ، فانَّ سِنينَه لَحْدينَ بنا شِيبًا وشيَّبْنَنا مُرْدا

( اللغة : دعاني : أتركاني . المعدى : واضح . الاعدراب : « دعاني » فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به ، « من نجد » متعلقان بالفعل . « فان » حرف استثناف وتعليل مع حرف مشبه بالفعل . « سنينه » اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، والضمير مضاف اليه . « لعبن » فعدل وفاعل . « بنا » متعلقان بلعبن . « شيباً » حال . « وشيبننا » حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به « مردا » حال . « جملة : دعاني » ابتدائية لا محل لها . « جملة : ان واسمها وخبرها » استثنافية لا محل لها . « جملة : شيبننا » معطوفة على الخبرية محلها الرفع . الشاهد : « إن سنينه » : ألزم الشاعر الملحق معطوفة على الخبرية محلها الرفع . الشاهد : « إن سنينه » : ألزم الشاعر الملحق بجمع المذكر السلم اليا والنون ، واعربه بالحركات ) .

#### ٤ ـ اعراب جمع المؤنث السالم والملعق به :

ويكون بالضمة لحالة الرفيع ، وبالكسرة لحالتي النصب والجر : « جاءت المعامات ، رأيت المعامات ، مررت بالمعامات (١) » .

#### ٥ – اعراب المحنوع من الصرف :

ويكون بالضمة لحالة الرفع ، وبالفتحة لحالتي النصب والجر : «جاء أحمد ، رأيت أحمد ، مررت بآحمد » . ويشترط لذلك ان يكون خالياً من « أل » ، وغير مضاف ، وإلا ، فهو معرب بالحركات الثلاث للحالات الثلاث : « هذه هي القاهرة ، زرت القاهرة ، أقمت في القاهرة \_ هذه صحراء العرب ، رأيت صحراء العرب ، مررت بصحراء العرب » .

#### ٦ - اعراب الاسماء السة :

وهذه الاسماء هي : « أب \_ أخ \_ حم \_ فو بمعنى فم \_ ذو : بمعنى صاحب \_ هن : بمعنى العضو التناسلي » .

<sup>(</sup>١) اجاز بعض النحاة نصبه بالفتحة : « تعلمت اللغاتَ » ، مقيداً ذلك بان يكون المفرد . « رأيت المعلماتَ » .

وتعرب بالواو في حالة الرفع ، وبالياء في حالة الجر ، وبالألف في حالة النصب : , جاء أبو زيد ٍ ، رأيت أبا زيد ٍ ، مررت بأبي زيد ٍ (١٠)».

ويشترط لذلك ان تكون مفردة . فان كانت مثناة فنظامها نظهام الله الم المشدى : « جاء الأبوان ، رأيت الأبوين ، مررت بالأبوين » . أما إن كانت جماً مكسراً فنظامها نظها المفرد : « جاء الآباء ، رأيت الآباء ، مررت بالآباء » .

ثم أن تكون مكبرة . فان صغرت فهي كالمفرد ، تعرب بالحركات الثلاث : ﴿ جَاءِ أَخِي ۗ زِيد ۗ ، رأيت أَخِي ۗ زِيد ۗ ، مررت بأخي ۗ زيد ۗ ، .

ثم ان تكون مضافة . فان كانت غير ذلك فهي كالمفرد : ﴿ جَاءِ الزَّبِ ۚ ، رأيت الآب ٓ ، مررت بالزَّبِ ، .

ثم ان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم ، وإلا اعربت بالحركات الثلاث مقدرة على أواخرها : « جاء أبي ، رأيت أبي ، حلست مع أبي » .

هذا ، واختلفت العرب في « هن » : فأكثرهم جار على نقصه ، واعتباره مثل : « يد \_ دم \_ فم \_ غد » مفرداً معرباً بالحركات الثلاث . أما « أب \_ أخ \_ حم » ، فأكثرهم يعربها بالحروف ، كما رأينا ، وبعضهم يلزمها الألف رفعاً ونصباً وجراً ، فتغدو اسماءً مقصورة تعرب بالحركات الثلاث مقدرة على ألفاتها ، كقول ابي النجم :

<sup>(</sup>١) هذا هو المذهب المشهور ، وهو مذهب جمهور البصريين . أما سيبويه فذهب إلى أنها معربة بضمة مقدرة على الواو، وفتحة مقدرة على الألف، وكسرة مقدرة على اليا. وذهب جمهور الكوفيين إلى انها معربة بعلامتين: بالضمة والواو للرفع، وبالفتحة والالف النصب ، وباللكسرة والياء للجر .

#### إن أباها وأبا أباهــا قد بلغا في الحجدِ غايتاها (١)

# ٨ ـ بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يُشابه أبنه ها ظلم الملكم المناب المناب

( اللغة والمدنى : واضحان . الاعراب : « بأبه » متعلقان باقتدى ، والضمير مضافى اليه . « اقتدى عدي » فعل وظاعل . « في الكرم » متعلقان باقتدى . « من » اسم شرط في محل رفع مبتدأ . « يشابه » مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط ، وفاعله مستتر . « أبه » مفعول به ومضاف اليه . « فما » الفاء رابطة للجواب ، وما نافية . « ظلم » ماض ، وفاعله مستتر . « جملة اقتدى » ابتدائية لا محل لهما . « جملة : من مع خبره » معطوفة على الابتدائية لا محل لها . « جملة : يشابه » خبر من محلها الرفع . « جملة : ظلم » جواب شرط جازم محلها الجزم . الشاهد : « بأبه وأبه » : عامل أحد الاسماء الستة معاملة المفرد في الاعراب بالحركات ، وغم توفر الشروط لاعرابه بالحروف ) .

## ٧ - اعراب الاسم المقصور:

وهو الاسم الذي ينتهي بألف ليس بعدها همزة ، كما رأينا في أقسام الاسم . وحق هذه الفصيلة من الاسماء أن تقبل التبدل في أواخرها ، أي الاعراب . وهي في الواقع تقبل لولا عارض صوتي منع من ظهرور

<sup>(</sup>١) مر اعراب هذا الشاهد في ففرة اعراب المثنى . فارجع اليه .

الحركات الاعرابية على أواخرها ، ذلك هـــو وجود الألف التي لا تقبل الحركات . وفي هذه الحال نلجأ الى ما يسمى بالاعراب التقديري ، وهو أن نقدر الحركات على الالف تقديراً ، قائلين إن التعذر (١) منع من ظهورها ، مثل : « جاء الغتى ، رأيت الفتى ، مررت بالفتى » .

## ٨ - أعراب الاسم المنقوص :

وهو الذي ينتهي بياء ثابتة مكسور ما قبلها ، مثل «القاضي» ». وهذه الفصيلة من الاسماء تقمل ظهور الفتحة فقط ، أما الضمة والكسرة فيمنع من ظهورها الثقل (٢) ، فتقدران على الياء تقديراً ، مثل « حاء القاضي ، وأيت القاضي ، مررت بالقاضي ».

وسواء أظهرت الياء في المنقوس أم مسقطت ، فالنظام الاعرابي لا يختلف : تقول في اعراب « جاء قاض » : قاض : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على يائه المحذوفة ، منع من ظهورها الثقل .

## ٩ \_ اعراب المضاف الى باء المنسكلم :

إذا أضيف المفرد الصحيح الآخر الى ياء المتكلم ، إشتغل حرف ه الأخير ، الذي هو مُمُّتَقَبُ الاعراب ، بالكسرة المناسبة للياء . وعندئذ تقدر الحركات الثلاث على هذا الاخير المشتغل : « هذا كتابي ، خلف كتابي ، إقرأ فى كتابي ، .

<sup>(</sup>١) التعذر : هو الاستحالة .

<sup>(</sup>٢) الثقل : هو امكان ظهور الحركة مع الثقل في اللفظ .

وإذا اتصل المقصور بياء المتكلم ، ظل له نظامه الاعرابي المعروف ، وهو أن تقدر له الحركات الثلاث على ألفه : « جاء فتاي م ، رأيت فتاي ، مررت بفتاي » .

فان اتصل بياء المتكام اسم منقوص ، ادغمت ياؤه بياء المتكام ، وقدرت الحركات الثلاث على آخره مانعاً من ظهورها سكون الادغام الواجب : « جاء قاضي ً ، رأيت قاضي ً ، مررت بقاضي ً » .

ويعرب المثنى وجمع المذكر السالم إذا اتصـــلا بياء المتكلم كما كانا يعربان قبل الاضافة اليها . إلا أن ياء المثنى والجمع تدغمان في ياء المنكلم ، وكذا واو الجمع بعد قلبها الى ياء ، تقول : « جاء معلماي ، رأيت معلمي ، مررت بمعلمي » .

## ٠٠ \_ اعراب المحكي :

الحكاية هي أن تورد اللفظ على الهيئة التي سمعته عليها من غير تغيير فيه ، كأن تقول لشخص: أكتب دريد الالفاظ التي تسمعها مني . وبالطبع ، فان زيد عمراً » . أي اكتب هذه الالفاظ التي تسمعها مني . وبالطبع ، فان الحركات الاعرابية لن تظهر على مثل هذه العبارات التي يقصد لفظها . فان كان الحكي مفرداً ، قدير ت الحركات على آخره مانعاً من ظهورها اشتغال الحل الحركة الاعرابية الاصلية الحكية ، وإن كان الحكي جملة ، لم تقدر الحركات على أي شيء ، بل تعتبر الجملة حاليّة معل كذا وكذا من المحال الاعرابية ، فنقول في المثالين السابةين : زيد : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاعراب الاصلية . مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاعراب الاصلية . و . ضرب زيد عمراً » : جملة قصد لفظها في محل نصب مفعول به .

#### ۱۱ - اعراب المسمى به:

١ - إذا سميت شخصاً باسم مبني مثل « كم » ، فابق له بناءه :
 ٣ جاء كم » ، رأيت كم » ، مررت بكم » ، وقد ر الحركات الاعرابية الثلاث على آخره مانعاً من ظهورها اشتغال المحل بركة البناء الاصلي .

٧ \_ اذا سميت شخصاً بمثنى مثل : « حَسَنَيْنَ » ، فَلَنَكَ في اعرابه وجهان : احدها ان تلحقه بالمثنى وتعامله معاملته : « جاء حسنان ، رأيت حسنين ، مررت بحسنين » ، والثاني ان تلزمه الالف والنون وتعامله معاملة ما لا ينصرف تشبها له بالعلم المزيد فيه ألف ونون : « جاء حسنان ، رأيت حسنان ، مررت بحسنان » .

مع \_ اذا سميت شخصاً بجمع مذكر سالم مثل: « عابدين » ، فلك فيه ثلاثة أوجه: الأول ان تلحقه بالجمع السالم وتعامله معاملته: « جاء عابدون ، رأيت عابدين ، مررت بعابدين » ، والثاني أن تلزمه الياء والنون ، وتعربه بالحركات الثلاث ظاهرة مع التنوين على نونه: « جاء عابدين ، رأيت عابدينا ، مررت بعابدين » ، والثالث أن تلزمه الواو والنون ، وتعربه اعراب مالا ينصرف تشبيها له بالأعلام الاعجمية مثل: « هارون » : « جاء عابدون ، رأيت عابدون ، مررت بعابدون » .

ع - اذا سميت شخصاً بجمع مؤنث سالم مثل: « عرفات »، فلك في اعرابه ثلاثة أوجه ايضاً: أولها ان تلحقه بالجمع السالم وتعامل معاملته: « هذه عرفات ، وأيت عرفات ، سافرت إلى عرفات »، الثاني أن تعامله معاملة ما لا ينصرف بسبب عاميته وتأنيثه: « هذه عرفات ، وأيت عرفات سافرت إلى عرفات ، ، الثالث أن يبقى له نظام اعراب الجمع المؤنث السالم سافرت إلى عرفات ، ، الثالث أن يبقى له نظام اعراب الجمع المؤنث السالم

مع حرمانه من التنوين فقط : « هذه عرفات م رأيت عرفات ، مررت بعرفات ِ » .

ه ـ اذا سميت شخصاً بجملة مثل : « تأبط شراً » ، أبقيته على لفظه في كل الحالات مقدراً الحركات على آخره مانعاً من ظهورها حركة الاعراب الاصلي : « جاء تأبط شراً ، رأيت تأبط شراً ، مررت بتأبط شراً » .

#### ١٢ - اعراب الا ُفعال الا ُربعة والا ُفعال الخمسة :

إذا صر"فنا فعلاً مضارعاً مع الضائر المختلفة ، فسيكون لدينا منه سلسلة تتألف من احدى عشرة صيغة : « أكتب من كتب من احدى عشرة صيغة : « أكتب من كتب من احدى عشرة صيغة : « أكتب من كتب من كتبان من حكتبون من كتب من كتبان من كتبون من كتب من ك

أربع من هذه الصيغ ، هي ( أكتب \_ نكتب \_ تكتب \_ يكتب ) ، لا يتصل بها شيء من الضائر ، وتسمى الافعال الاربعة . واعرابها يكون بالحركات : فالضمة للرفع ، والفتحة للنصب ، والسكون للجزم : « أنا اكتب درسي ، أنا لن أكتب درسي ، أنا لم أكتب درسي » .

وخمس من هذه الصيغ ، هي (تكتبان ـ يكتبان ـ تكتبون ـ يكتبون ـ يكتبون ـ تكتبين ) ، قد اتصل بها إما الف الاثنين، وإما واو الجاعة ، وإما ياء المؤنثة الماطلة . بتسمى الانهال الحسال الدال الدال الماطلة واثباتاً على نشوت النون الرفع ، وحذفها الدال والجزم : « انها تكتبان درسكما ، ان تكتبا درسكما ، لم تكتبا درسكما ، ا

#### ١٣ - اعراب المضارع المعتل الاَخر:

۱ \_ إن كان معتلاً بالألف ، فلارفع والنصب ضمة وفتحة مقدرتان على الألف منع من ظهورهما التعذر ، وللجزم حذف حرف العلة : « انت ترضى بي ، انت لم ترض بي ، .

٧ ــ وان كان ممتلاً بالواو أو الياء ، فللرفع ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل ، وللنصب فتحة ظاهرة ، وللجزم حذف حرف العلمة : « انت ترمي الكرة ولن تدعو ربك ، انت لن ترمي الكرة ولن تدعو ربك ، انت لم ترمي الكرة ولم تدع ربك » .

## ١٤ - اعراب المبني :

يحتل البني أحياناً أمكنة تقتضي رفعه أو نصبه أو جره او جزمه. ولما كان مبنياً لا يقبل التغير والتبدل ، لجأنا معه الى نوع من الاعراب يسمى الاعراب الحيلي : وهو اعطاء الاعراب المحل الذي يحتله المبني ، لا للفظ المبني نفسه ، فنقول في مثل « جاء الذي نجيح » : « الذي » : فاعل مبني لفظه ، مرفوع محله ، وبعبارة اخرى : مبني على السكون في محل رفع فاعل ، فالتبدل همنا تبدل اعتباري يصيب الحيل الذي يحتله المبني ، ولا يصيب المبني نفسه .

#### ٣ - الخيومة

نخلص من كل هذه المقدمة إلى ما يأتي:

١ ـ دراسة التركيب يجب ان تني دراسة الأصوات والمفردات، لأن التركيب لا يكون إلا من اجتماع المفردات، والمفردات لا تكون إلا من اجتماع الأصوات.

◄ \_ إن العربية لغة معربة: بمعنى انها تغير في صور مفرداتها اثناء التركيب للدلالة على المماني النحوية ، أو القولات النحوية ، أو الوظائف النحوية التي يقوم بها كل مفرد .

٣ \_ إن هذا التغير يسمى إعراباً ، وهو لا يصيب صدور الكلمات
 ولا أحشاءها ، بل تنحصر دائرته في أواخرها .

ع \_ ان كلمات العربية لا تخضع كلها للنظام الاعرابي . بل منها ما يخضع فيسمى معرباً ، ومنها ما لا يخضع فيسمى مبنياً .

و يمكن بسهولة تفسير حالة البناء التي تلازم الحروف جميعً ، وبعض الافمال ، وبعض الاسماء غير المتمكنة وبعض الاسماء المختصة ، فهذه الكلمات كلها ذوات وظائف نحوية ثابتة لاتغيرها ، فكان ثبوت صورها أمراً طبعياً الى حد كبير .

بل ان للعربات لا تخضع كلها لنظام اعرابي واحد ، بل ان لكل فصيلة منها نظامها الاعرابي الخاص بها .

∨ \_ إن حالات البناء اربع : البناء على الضم والبناء على الفتح ، والبناء على الكســـر ، والبنــاء على السكون . وان حالات الاعراب اربع ايضاً : الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم .

٨ ـ ان علامات الاعراب والبناء أربع أصلية ، هي الضمة ، وينوب عنها الالف في المثنى ، والواو في الجمع المذكر السالم والاسمـا، الستة ، وثبوت النون في الأفعال الجنسة . ثم الفتحة ، وينوب عنها الالف في الاسماء الستة ، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم ، والكسرة في جمع المؤنث السالم ، وحذف النون في الأفعال الجنسة . ثم الكسرة ، وتنوب عنها الفتحة في الممنوع من الصرف ، والياء في كل من المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الستة . ثم السكون ، وينوب عنه حذف حرف العلة في المعتل الآخر ، وحذف النون في الافعال الحنسة .

ه \_ إن الاعراب على ثلاثة أقسام : اعراب ظاهري ، وهـــو الأصل في كل الكامات ، واعراب تقديري : ويكون في الكلمات الـتي تقبل التغيير لولا وجود عارض صوتي بينع من ذلك ، كأن يكون آخر الكامة حرف علة لا يقبل الحركة ، وتلك حالة المقسور والمنقوص والمضارع المحتل الآخر . أو أن يكون آخر الكامة منشغلاً بحركة لازمة لا يستطيع تغييرها ، وتلك حالة المتصل بياء المتكام والحكي وغيرها . ثم إعراب محلي : وهو تغيير اعتباري لاحقبق ، نحكم به على الحل الذي يحتله المبني، لا على المبني نفسه ، لأن المبني لا يقبل التغيير ، لا ظاهراً ، ولا مقدراً .

## المُن الله المعني الله المعني الله المعني المعنى ال

## ١ \_ الجمدة وأقسامها

كل جملة هي تركيب إسنادي : بمنى انها تتركب من مفردين العلاقة بينهما علاقة إسناد . فسواء أقلت : « قدم زيد » أم قلت : « زيد قادم » ، فأنت ، في كلتا الجلتين ، تسند القدوم إلى زيد ، أو بعبارة أخرى : انت تحكم على زيد بالقدوم . فزيد في الجملتين \_ مسند إليه ، والقدوم \_ في الجملتين \_ مسند .

ويتركب المسند والمسند إليه على صور مختلفة إليك بيانها :

وهذا اشهر التصامم للجملة العربية ، واكثرها شيوعاً . ويدعى في الاصطلاح بالجملة الفعلية ، لأن الفعل يمثل أحد طرفيه ، وهـو طرف المسند ، أما المسند إليه ، فيدعى في هذا التصميم بالفاعل مرة ، وبالنائب عن الفاعل مرة أخرى .

وابرز خسائص هذا القصميم وتميزاتة هو عدم التطابق العددي بين طرفيه ، فأنت ترى أن المسند في كلتا الجلتين مفرد : « قدم ـ عوقب »، على حين تجد أن المسند إليه في كلتهما جمع : « الرجال ـ المذنبون » .

#### ٢ \_ ( الرجال قاءمون ) :

وهـذا التصميم يلي سابقــه في الشهرة والشبوع . ويدعى في الاصطلاح بالجلة الاسمية لان كلا طرفيه من فصيلة الاسماء . والمسند همنا يدعى خبراً ، اما المسند إليه فيسمى مبتداً . وابرز خصائص هذا التصميم ومميزاته هو وجوب المطابقة المددية والجنسية بين طرفيه . تقول : « الرجل قادم ، الرجلان قادمان ، الرجال قادمون ، المرأة قادمة ، المرأتان قادمتان ، الناء قادمات » .

## ٣ \_ ( هل قادم الرجال ؟ ) :

وهذا التصميم مزيج من التصميمين السابقين ، فهو كالجملة الاسمية في كون طرفيه من فصيلة الاسماء ، وهو كالجملة الفعلية في عدم التطابق العددي بين طرفيه ، فانت ترى ان « قادم » مفرد ، وان « الرجال » جمع . ولهذا لم يلقب طرفا هذه الجملة بلقبي الفعلية ، لانها ليست فعلية عاماً ، ولا بلقبي الجملة الاسمية ، لانها ليست اسمية تماماً ، بل اقبوا طرفها الأول ، وهو المسند ، بلقب المبتدأ ، وطرفها الثاني ، وهو المسند إليه ، بلقب المبتدأ ، وطرفها الثاني ، وهو المسند إليه ، بلقب الفاعل .

ولما كان لابد لكل مبتدأ من خبر ، قالوا : إن الفاعل هنا سد" مسد الخبر واغنى عنه . وبالمقابل ، نستطيع ان نقول : إن كل فاعل لا بدله من فعل يسبقه ، واذن فيمكن ان نقول عن البتدأ همنا إنه سد" مسد أله من فعل يسبقه ، واذن فيمكن ان المتدأ همنا إنه سد" مسد أله من فعل المبتدأ همنا إنه سد المسد الم

الفعل وأغنى عنه . والواقع انهم اشترطوا في المبتدأ لمثل هذا التركيب ان يكون وصفاً مشتقاً من الفعل ، أو جامداً فيه معنى الوصف ، مثل : « هل صخر قلوب الظالمين ؟ » اي « هل قاسية قلوبهم ؟ » .

وعلى كل حال ، فهذا التصميم أقل من سابقيه شيوعاً في الكلام العربي . وقد اشترط له البصريون ، ما عدا الأخفش ، أن يكون مبتدؤه معتمداً على نني أو استفهام ليقوى فيه معنى الفعلية ، لان الاستفهام والننى لا ينصبان إلا على الاحداث (١) .

هذا ، وقد اعتبر النحاة هذه الجملة ، من انواع الجملة الاسمية ، لان المبدأ الذي اعتمدوه في تصنيف الجسلة ان تسمى فعلية كل جملة تصدرها الفعل ، وان تسمى اسمية كل جملة تصدرها الاسم .

#### ٤ \_ ( هيهات السفر ) :

وهذا شكل آخر من اشكال الجلة الاسمية ، زى فيه السند ممثلًا باسم فعل ، ونرى المسند إليه ممثلاً بفاعل . والذي حمل النحاة على اعتبار مثل هذا التركيب جملة اسمية هو كونها مصدرة باسم فعل ، لا بفعل(٢)

<sup>(</sup>١) اما الكوفيون ، ومعهم الاخفش من الجصريين ، فقد جوزوا أن يقال: « فادم الرجال » بغير اعتماد على افي او استفهام . وجوزه سدويه ايضاً على ضعف.

<sup>(</sup>٢) اختاف النحاة في اعراب اسماء الأفعال : قال الاخفش ، وتابعه جمهور النحاة : هي اسماء لا محل لها من الاعراب . وقال سيبويه : اسم الفعل معدوف من سد فاعله مسد خبره . وقال المازني : اسم الفعل مفعول مطلق لفعل محدوف من معناه ، فتقدير قولك « هيهات السفر » : « بعد بعداً السفر » . وعلى هذا المذهب تكون الجلة فعلية لا اسمية ، لان اسم الفعل ليس صدراً فيها ، بل الصدر هسو الفعل المحذوف .

## ه \_ ( تأديبي الغلام مسيئاً):

أي : أؤدب الفلام في حال إساءته :

وهذا تصميم غريب ونادر المجملة الاسمية ، نرى فيه المسند إليه ممثلاً بالمبتدأ « تأديبي » ، والمسند ممثلاً بحال منصوبة «مسيئاً » أغنت عن الخبر وسدت مسد .

وقد اشترط النحاة لمثل هذا التركيب شروطاً: أن بكون المبتدأ مصدراً ، أو اسم تفضيل مضافاً الى مصدر ، مشكل « افضل تأديبك الغلام مسيئاً » ، وأن تجيء بعد ذلك حال لا تصلح أن تكون خبراً ، أذ لو جعلت كلة « مسيء ، خبراً للتأديب لفسد المنى الذي تريده: فلو قلت « تأديبي الغلام مسيء » خبراً للتأديب للغلام فيه اساءة وضرر، وقلت « تأديبي الغلام مسيء » ، لفهم أن التأديب للغلام فيه اساءة وضرر، وهو خلاف ما تقصد إليه . وعند ذلك فلابد من حذف الخبر ، واعتبار الحال مغنية عنه وسادة مسد » .

ولا فرق بين أن يكون اسم التفضيل مضافاً الى المصدر الصريح، كما مثلنا ، أو أن يكون مضافاً الى المصدر المؤول ، مثل : « أحسن ما تعمل الخير مستتراً » . وكذا لا فرق بين أن تكون الحال مفردة ، وأن تكون حملة ، مثل الحديث : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .

## ٦ \_ ( أعندك زيد ؟ \_ أفي الدار زيد ) :

وهذا قسم ثالث من أقسام الجملة سماه بعضهم بالجملة الظرفية ، لانها مصدرة بالظرف أو بالجار والمجرور (١) . وعلى رأي هؤلاء يكون المسند

<sup>(</sup>١) ويعتبر الجار والحجرور ظرفاً أيضاً ، لانهما غالباً بمعنى الظرف ، الاترى انه لا فرق بين قولك « سافرت مساءً » وقولك : « سافرت في المساء » ؟

ههنا ممثلاً بالظرف ، أو الجار والحجرور ، ويكون المسند اليه ممشلاً بفاءل مرفوع . وقد اشترطوا لهذا التركيب بهذا الاعتبار أن يكون معتمداً على نفي أو استفهام ، لانه لما كان الاستفهام والنفي لا ينصبان إلا على الحدث ، كان الظرف الواقع بعدها متضمناً معنى الحدث ، فكأن قـــولك : « أفي الدار زيد ؟ » يساوي قولك : « هل استقر زيد ؟ » . وعلى هذا يكون « زيد » ، فاعلاً للظرف المتضمن معنى الفعل .

والواقع أن هذا التركيب يمكن رد. الى الجلة الاسمية ، فيعتـــبر مرفوعه مبتدأ ، وظرفه خبراً له ، أو متعلقاً بخبره الهنذوف .

وهكذا نرى أن المسند والمسند اليه مهما اختلفت صور تركيبهما ، فهما يؤلفان نوعين من الجمل لا ثالث لهما : الجملة الفعلية ، وهي ما كان صدرها فعلاً ، والجملة الاسمية ، وهي ما كان صدرها اسماً .

وقبل أن نترك هذا الفصل نحب أن نطرح السألة الآتية :

لقد قلمنا في مستهل الفصل : إن كل جملة هي تركيب اسنادي ، فهل يمكن أن نعكس فنقول : إن كل اسناد هو جملة ؟

الجواب بالنفي في بعض الاحيان . ويتضح ذلك بالثال الآتي :

( طويل ذراعائ ): إسناد اسندنا فيه الطول الى ذراعيك (٢). وهو في الوقت نفسه جملة ، لان طرفه الاول يقوم بوظيفة الابتداء ، وطرفه الثاني يقوم بوظيفة الفاعلية المغنية عن الخبر ، وسيظل جملة ما ظل كل طرف فيه يقوم بوظيفته .

<sup>(</sup>١) هذا الاسناد مقبول عند الأخفش والكوفيين ولو لم يعتمد على نفي او استفهام .

لنفرض الآن أن الطرف الاول ، وهو الوصف « طويل » قد تخلى عن وظيفة الابتداء في جملته ، والتحق بجملة أخرى ليقوم فيها بوظيفة ما ، ولتكن وظيفته الحبرية كما في قولك : « أنت طويل دراعاك » ، أو أي أو وظيفة الحالية كما في قولك : « خلقك الله طويلاً ذراعاك » ، أو أي وظيفة أخرى تلحقه بجملة غير جملته ، فعند ذلك تنهدم الجلة التي كانت مؤلفة منه ومن فاعله ، ولا يبقى منها سوى الفاعل ، على الرغم من أن اسناد الطول الى الذراعين لا زال قامًا .

كذلك يحدث أن يتخلى الطرف الثاني ، وهو المسند اليه ، عن وظيفة الفاعلية ليصير مضافاً اليه ، مثل : « طويل الذراعين » ، فتهدم الجلة أيضاً على الرغم من بقاء الاسناد معنوياً . ونحتاج في هذه الحالة إلى طرف متمم لها ، فنقول مثلاً : « طويل الدراعين قادم » .

نستنتج من كل ذلك أن الاسناد لا يكون جملة إلا إذا قام طرفاه بُوظيفتي الفعل والفاعل ، أو المبتدأ والخبر . فان كان غير ذلك فليس إلا اسناداً في المنى ، أما في اللفظ ، فليس هو بجملة .

والواقع انه يمكننا \_ من ناحية المنى فقط \_ أن نمتبر الاسناد الذي دخل أحد طرفيه في جملة أخرى جملة صغرى ، فتكون الجملة المدخول فيها جملة كبرى ، ونصبح بذلك أمام نوع من تداخل الجمل . فني مثل قولنا : و خلقك الله طويلاً ذراعاك ، جملة صغرى وقعت موقع الحال في الجملة الكبرى و خلقك الله طويلاً ذراعاك ، لكن الذي منع النحاة من هذا الاعتبار أن اللفظ لا يتماشى في مثل هذا الوضع مع الوظيفة النحوية ، فأنت ترى أن النصب المستحق للحال قد أصاب أحد طرفي الاسناد فقط ، وهو كلة و طويلاً ، وجدها . ولهذا اضطروا إلى اعتبار الكلمة في مثل هذا المثال حالاً ، وبذلك انهدمت الجملة الـتي الحان تتألف منه ومن مرفوعه .

#### ٢ ـ الفمل

الفعل هو الطرف المسند في الجملة الفعلية . وإذا كان معلوماً فلا بد له من بد له من فاعل ، مثل « ذَهَبَ زَيدُ » وان كان مجهولاً فلا بد له من نائب فاعل ، مثل : « كَنُسِرَ الزجاجُ » .

#### ١ - حركة آخره:

هو مبني ان كان ماضيـاً أو أمرياً أو مضارعــــاً اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد . وقد ذكرنا في فصل سابن أحوال بنائه فارجع اليها .

فان لم يكن المضارع متصلاً باحدى النونين المذكورتين ، فهو مرفوع ، إلا أن يسبقه ناصب فينصب ، أو جازم فيجزم . وسيأتي بيان ذلك في فصول لاحقة .

## ۲ - ترتیب مع مرفوع :

الفعل سابق لمرفوعه دامًا ، مثل : « قام زیده من من الله تقدم « زید ، علی « قام » في مثل « زید قام » ، فزید عند ذلك مبتدأ ولیس فاعلاً . أما الفاعل فهو ضمیر مستتر تقدیره هو بعود علی زید (۱) .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب البصريين ، اما الكويون فقد اجازوا تقدم الفاعل على فعله . ويترتب على اجازتهم صحة أن يقال : « الرجال جاء » . وهذا اسلوب لم يسمع من العرب أبداً .

#### ۳ - ذکره وحذفه :

يجوز حذفه في مقام المحاوران . كأن يقول أحدنا : « من جاء ؟ » ، فيحيب الآخر : « ... زيد " » . وقد اعتبر الرفوع الذي بلي أداة خاصة بالفمل (۱) ، فاعلاً لفعل محذوف يفسره ما بعده ، كقول السموءل :

# ٩ - إذا المَرْ على يَدْنَسُ مِنَ اللَّوْم عرْضُهُ فَكُلُ ددا أَ يَرْتَديه جَمِيلُ

( اللغة: العرض: الجانب من الشخصية الذي هو محمل المدح أو الذم، المعنى: جال الانسان بشرفه ، وليس بلباسه، الاعراب: « أذا » ظرفية شرطية غير جزمة ، متعلقة بجوابها . « المرم » فاعسل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير: أذا شرف المرم . « لم يدنس » جازم ومجنوم . « من اللؤم » متعلقان بيدنس . « عرضه » فاعل ومضاف اليه ، « فكل » الفاء رابطة لجواب الشرط وكل مبتدأ « رداء » مضاف اليه . « يرتديه » مضارع مرفوع ، وفاعل مستتر ، ومفعول به ، « جيل » خبر . « بجوع الشرط وجوابه » ابتداء لا محل له من الاعراب . « جهلة : المرء مع فعله المجذوف » مضاف اليها محلها الجر . « جهلة : لم يدنس عرضه » تفسير الفعل المجذوف لا محل لها . « جهلة : كل رداء جميل » جواب شرط غير جازم لا محل لها . « جهلة يرتديه » نعت للرداء محلها الجر . الشاهد : شسره الذا المرء » : بعد الأدوات الحاصة بالافعال يجذف الفعل أذا كان في السكلام ما يفسره ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الادوات الحاصة بالافعال ، مثل : ان ولو وإذا وهل ، مما لا يليها . الا الفعل .

<sup>(</sup>٢) اختلف النعاة في اسلوب « اذا المر » وما اشبهه من التراكيب ، والحلاف ينحصر في اعرابه لا في صحته ، اذ الكل جم طي أنه من أفست اساليب العرب في التعبير مرالاتبراب الهاود الملاد ، مار على مذحب حمور البسريان . الم الكوفيون فيمويرن المررج بد « اذا » فاعاد الفيل المتأخر عنه ، والأخفش من البصريان يعربه مبتدأ خبره الجملة التي بعده ، جوزاً بذلك ان تقع الجملة الاسمية بعد « اذا وإن » فقط من بين ادوات المرط .

وقد اعتبر الفعل محذوفاً في اساليب : الاشتغال ، مثل : « الكتاب خذه : التقدير : خذ الكتاب خذه » ، والتحذير ، مثل : « الأسدة الاسد : التقدير : إحذر الاسد » ، والاغراء ، مثل : « الصدق الصدق : التقدير : الزم الصدق » . والاختصاص ، مثل : « نحن \_ العرب \_ نقري الضيف : التقدير : أخرص العرب » ، والنداء ، مثل : « يا عبد الله » .

هذا ، وقد يحذف الفعل مع مرفوعه بعد الاسم الموصول إن كان في الجلة ظرف أو جار ومجرور يننيان عنها ، مثل : « سهرت إلى ما بعد. العاشرة : التقدير : سهرت الى الزمن الذي وجد بعد العاشرة » .

#### ٤ ـ مطابقة لمرفوعه في العدد:

مذهب جمهور العرب أنه اذا اسند الفعل إلى ظاهر ـ مثنى ، أو مجموع ـ وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع ، فيكون كحاله اذا اسند الى مفرد ، تقول : « قام الرجل ، قام الرجلان ، قام الرجال ».

على ان طائفة من العرب \_ يقال : هم طبيء ، ويقال : هم أزد شنوءة \_ كانوا يجيزون ان يقال : « قاما الرجلان ، ، وقاموا الرجال (١)». وقد وردت هذه اللغة في نصوص فصيحة كثيرة ، كقوله تعالى : « واسروا النحوى الذين ظلموا » ، وكقول إلى عبد الرحمن العتى :

١٠ - رَأَيْنَ الغَواني الشَيْبُ لاحَ بِعارِضي فَأَعْرَ مَنْنَ عَنِيِّ بِالْحُدُّودِ النَّواضِرِ

<sup>(</sup>١) تسمى هذه اللغة عند النحاة بلغة اكلوني البراغيث .

( اللغة والمعنى : واضحان . الاعراب : « رأين » فعل مان والنون علامة جمع الاناث لا محل لها من الاعراب . « الغواني » فاعل (١) . « الشيب » مفعول به . « لاح » ماض وفاعل مستر . « بعارضي » متعلقان بلاح والضمير مضاف اليه . « فاعرضن » حرف عطف وفعل وفاعل . « عنى » متعلقان بأعرضن . « النواضر » نعت للخدود . « جملة : رأين الغواني » ابتدائية لا محل لها . « جملة : لاح بعارضي » حالية محلها النصب . « جملة : فأعرضن » معطوفة على الابتدائية لا محل لها . الشاهد : « رأين الغواني » : طابق الشاعر بين الفعل وفاءله في الديد ) .

#### ٥ ـ مطابقت لمرفوعه في الجنس :

الأصل في الفعل ان يذكتر مع مرفوعه المذكر: « ذهب خالد ــ يذهب خالد » ، وان يؤنث مع مرفوعه المؤنث: « ذهبت فاطمة ــ تذهب فاطمة » . ولكن قد يعرض في الكلام ما يوجب هذا الاصل ، او يجيزه ويحيز خلافه ، أو يوجب خلافه . وإليك تفصيل ذلك :

## آ - مجب تذكير الفعل:

أولاً: اذا كان مرفوعه مذكراً ، مفرداً أو مثني أو جمع مذكر سالاً ، مثل : « ذهب الرجل ، ذهب الرجلان ، ذهب المامون » . ثانماً : اذا فصل بينه وبين مرفوعه الظاهر بالا ، سواء أكان

<sup>(</sup>١) ويجوز في مثل هذه التراكيب وجهان آخران للاعراب : أولها ان يعتبر الضمير المتضل بالفعل هو الفاعل ويعتبر الظاهر الرفوع بدلاً منه . الثاني ان يعتبر الظاهر المرفوع مبتدأ وفرزاً ، والضمير مع الفعل ، فعلاً وفاعلاً ، والجملة منها خبراً للميتدأ المؤخر .

المرفوع مؤنثاً ام كان مذكراً ، مثل : ، ما ذهب إلا فاطمة (١) » .

## س \_ مجب تأنيث الفعل :

أولاً: اذا كان المرفوع مؤنثاً حقيقياً ، ظاهراً ، متصلاً بالفعل ، مسواء أكان مفرداً ، ام مثى ً ، ام جمع مؤنث سالماً ، مثل : « حاءت فاطمة ، جاءت الفتاتان ، جاء : الفتيات (٢ » .

ثانياً: اذا كان مرفوعه ضميراً مستتراً يعود على مؤنث ، سواء منه الحقيقي والحجازي ، مثل: « فاطمة ذهبت ، الشمس طلعت » .

ث**الثاً** : إذا كان مرفوعه ضميراً يمود على جمع تكسير المذكر غير عاقل ، مثل : « الجمال سارت ، أو تسير ، أو يسر ْنَ » .

## ج ـ يجوز تذكير الفعل وتأنيثه :

أولاً: اذا كان مرفوعه مؤنثــاً مجازياً ظاهراً، نحو: «طلعت الشمس = طلع الشمس » .

ثانياً: اذا كان مرفوعه مؤنثاً حقيقياً مفصولاً عنه بغير إلا ، نحو: و جاءت إلى المدرسة طالبة = جاء إلى المدرسة طالبة ، .

<sup>(</sup>١) ذلك لان المرفوع الحقيقي في مثل هذا التركيب هو الستثنى منه المحذوف. فالتقدير : « ما ذهب أحد إلا فاطمة » . ففاطمة فاعل في اللمظ فقط ، وليس في المعنى .

<sup>(</sup>٢) واجز الكوفيون وبسف البصريين تذكيره مع جمع المؤنث السالم : «ذهب الفتيات » .

ثالثاً : اذا كان مرفوعه ضميراً منفصلاً لمؤنث ، نحو : « انما قامت هي = انما قام هي ، ما قامت إلا هي = ما قام إلا هي » .

رابعاً: اذا كان فمل مدح او ذم وكان فاعله مؤنثاً ظاهراً ، نحو: « نممت المرأة فاطمة = نعم المرأة فاطمة » .

خامساً: اذا كان مرفوعه مذكراً مجموعاً جمع مؤنث سالماً ، نحو: « حاءت الطلحات » .

سابعاً: ان يكون مرفوعه ضميراً يعود إلى جمع تكسير لمذكر عاقل ، نحو « الرجال جاءوا — الرجال جاءت » .

ثامناً: أن يكون مرفوعه ملحقاً مجمع المذكر السالم ، أو مجمع المؤنت السالم ، محو : «جاء البنون = جاءت البنون ، قام البنات = قامت البنات ، .

تاسعاً: اذا كان مرفوعه اسم جمع ، أو اسم جنس جمعياً ، نحو: « ذهب النساء = ذهب النساء ، ذهب القوم = ذهبت القوم ، ذهب العرب = ذهبت العرب » .

عاشراً: اذا كان مرفوعه مذكراً مضافاً إلى مؤنث بشرط ان يصحح حذف المضاف واقامة المضاف اليه المؤنث مقامه ، نحو: « ذهب كل الفتيات عن الفتيات عن الديم في مثل هذا ان يقال: « ذهبت الفتيات ، باسقاط المضاف دون تغير في المعنى .

## ٣ ـ رفع المضارع

يرفع المضارع اذا تجرد من النواصب والجوازم .

ر ــ ويكون هذا الرفع ظاهرياً ، نحو : « الولد يلعبُ ، الأولاد يلمبون » ، حيث ظهرت الضمة على الفعل الأول ، وثبتت النون في الفعل الثانى .

إو قد يكون تقديرياً، نحو: « الولد يلمو \_ الولد يمثي \_ الولد يسعى » ، حيث قدرت الضمة على أواخر الافعال الثلاثة ، وقد منع من ظهورها الثقل في « يلمو ويمشي » ، والتعذر في « يسعى » .

س\_ أو قد يكون محلياً ، وذلك اذا كان هناك ما أوجب بناءه ، نحو : « لا مسافير ت \_ البنات يلعب ن ، فالأول مبني على الفتح لا تصاله بنون التوكيد ، في محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم ، والثاني مبني على السكون لا تصاله بنون النسوة ، في محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم .

## ٤ \_ نصب المضارع

ينصب المضارع اذا سبقته احدى النواص الاربعة : أن ـ لن ـ كى ـ إذن .

١ ـ وقد يكون النصب لفظياً ، نحـــو : « الولد ان يامب ـ الاولاد لن يامبوا » ، حيث ظهرت الفتحة على الفعل الأول ، وحذفت النون من الفعل الثاني .

◄ \_ أو قد يكون تقديرياً ، نحو : « الولد لن يسمى » ، حيث قدرت الفتحة على الالف للتعذر .

٣ ـ أو قد يكون محلياً ، نحو : « البنات لن يلعبـْنَ » ، حيث بني الفعل على السكون لاتصاله بنون النسوة ، وهو في محل نصب بلن .

#### آ \_ النواصب :

۱ – ( أن ) : وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال ، نحـو : • أريد أن أسافر » .

وسميت مصدرية ، لأنها هي وما بعدها في تأويل الصدر دائمـاً ، وسميت حرف نصب ، لانها تنصب المضارع ، وسميت حرف استقبال لانها تخلص المضارع للاستقبال ، بعد أن كان ، قبلها ، صالحاً لازمانين : الحال ، والاستقبال .

والمصدر المؤول منها ومن صلتها ، بقع مواقع إعرابية شي : فقد يكون مبتدأ ، نحو : « وان تصوموا خير لكم = الصوم خير لكم ، أو خبراً ، مثل : « الصدق هو أن تقول الحقيقة = الصدق قول الحقيقة » ، او فاعلاً ، نحو : « يسرني أن تنجح = يسرني نجاحك »، أو مفعولا به ، نحو : « أحب أن أسافر = احب السفر » ، أو مجروراً بالحرف ، نحو : « إني راغب في أن تنجم = اني راغب في نحاحك » .

ولا تقع « أن » الناصة للمضارع بعد فعل عنى اليقين والعلم الحازم ، فان رأيت « أن » بعا، فعل من هذه الأفعال ، فاعلم أنها «أن » الحففة من « أن » ، وليست هي الناصبة للمضارع . والمضارع بعد الحففة مرفوع لا منصوب ، نحو : « علمت أن قد تقوم » اي : علمت أن قد تقوم (۱) .

٣ ـ ( لن ) : وهي حرف نني ونصب واستقبال ، نحو : « لن اســـافر » .

<sup>(</sup>١) اذا جاءت « أن » بعد ظن أو نحوه مما يدل على الرجحات ، جاز في الفعل بعدها وجهان : النصب ، على اعتبار ( ان ) ناصبة ، والرفع على اعتبارها مخففة ، تقول : ظننت أن يذهب زيد ، وظننت أن يذهب زيد » . هذا ، ومن العرب من يرفع بعد « أن » مطلقاً ، ومنه قول احدهم :

أَنْ تَقْرَآنَ عِلَى اسْمَاءَ وَيُنْحَـكُمُ اللَّهِ مَنِي السَّلَامُ وأَلَا تُشْعِيرا أَحَداً .

اللاستفادة » . فان لم تذكر االلام معها : « أقرأ كي أستفيد » ، كان المصدر المؤول في محل جر باللام محذوفة " ، أو كان منصوباً بنزع الخافض.

فاذا اتصلت «كي » بـ « ما » ، فهي حرف جر (١) ، والمضارع بعدها مرفوع ، و « ما » التي معها يمكن اعتبارها مصدرية أو كافـة ، كقول الشاعر عبد الأعلى :

# ١١ ـ إذا أنْت لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ، فانمَّا يُر جَّى الفَتى كَيْما يَضُرُّ ويَنْفَعُ

منه والمعنى : واضحان . الاعراب : و الماه منافية و المه متعلقة بالجواب.

« فاعل الفعل محدوف يفسره ما بسده « لم تنابى » بازم ومجروم ما بسده » فاء رابطة لجواب الشرا وقد لم بمر وفاعل مستتر . « فضر » فاء رابطة وكافة . « يرجى الفتى » فعل ونائب فاعل . كيا » مكنوفة وكافة . ويجوز : كي حرف جر ، و « ما » مصدرية . كيا » مكنوفة وكافة . ويجوز : كي حرف جر ، و « ما » مصدرية . فيضر وينه » فعلان مضارعان مرفوعان وفاعلاهما مستقان . والمصدر المؤول من « ما » وما بعدها مجرور بكي ، والجار والمجرور متعلقان بقعل يرجى .

(١) هذا هو المذهب المشهور في «كي» . ويرى آخرون أن «كي» هي أبدأ حرف جر للتعليل ، بدليل جرها لـ « ما » الاستفهامية في مثل : «كيمه؟ أي : لمـه ؟ » ، وان الناصب للمضارع بعدها أنما هر « أن » المضرة . وقال آخرون هي على نوعين : جارة إن دخلت على « ما » الاستفهامية ، وناصبة إن دخلت على المضارع مسبوقة بلام التعليل ، ويجوز الاعتباران أن نصب المضارع بعدها ولم تسبق باللام .

وأصر بعضهم على انها جارة ، فاذا صحبتها السلام « لكي استفيد » كانت توكيداً لها ، كي لا يُجتمع جاران على مجرور . وعكس آخرون قاصروا على انها ناصبة ، فان دخلت على ما الاستفهامية « كيمه ؟ » فهي ناصبة لفعل محذوف ، و « دا » الاستفهامية هفعول هذا الفعل ، والتقدير : « كي تفعل ماذا ؟ » . وهسذا مذه ، الكوفين .

« جملة : أنت مع فعله المحذوف » مضاف اليها محلها الجر . « جملة : لم تنفع » تفسير للفعل المحذوف لا محل لها . « جملة : فضر » جواب شرط غير جازم لا محل لها . « جملة : يرجى الفتى » استثنافية لا محل لها . « جملة : يضر » صلة الحرف المصدري لا محل لها . « جملة : يضر » صلة الحرف المصدري لا محل لها . « جملة وينفع » معطوفة على الصلة لا محل لها . الشاهد : « كيا يضر » : رفع المضارع بعد « كي » لانها حرف جر بدايل دخولها على « ما » المصدرية ) .

ع ـ ( إذن ) : هي حرف جـواب وجزاء ونصب واستقبال ، تقول : « أكر مـك » ، في حواب من قال اك : « سأزورك » .

وهي لا تنصب المضارع إلا بثلاثة شروط: أولها: أن تكون صدراً في جلتها ، بحيث لا يكون ما قبلها عاملاً فيا بعدها ، الثاني: أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً ، الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل ، إلا أن يكون الفاصل قسماً ، أو نداءً ، أو ظرفاً ، أو جاراً وجروراً ، أو حرف « لا » .

فهي مهملة في مثل : « أنا إذن اكرمُك » ، لعدم التصدر ، وفي مثل : « إذن أظنتُك صادقاً » ، لعدم الاستقبال في الفعل ، وفي مثل : « إذن أنت تمُكرَمُ عندي » ، لوجود الفاصل . أما في مثل : « اذن والله \_ اكرمَك » و « إذن \_ غداً \_ اكرمَك » و « إذن \_ غداً \_ اكرمَك » و « إذن \_ في الغد \_ اكرمَك » و « إذن لا أبخـــل اكرمَك » و « إذن لا أبخـــل عليك » ، فهي عاملة لان الفواصل المذكورة مسموح بها .

ومن العرب من يهملها مطلقاً .

# ب \_ النصب بأن مضمرة جوازاً:

هناك خمسة حروف يجوز لـ « أنْ » أن تظهر بعدها ، وأن تضمر .

وفي حال اضارها يبقى لها عملها ، فيكون المضارع منتصباً بعدها . وهذه الإحرف هي :

١ ـ لام التعليل: وهي لام جارة ، يكون ما بعدها علة لمسا قبلها ، مثل « فتحت الكتاب لأقرأ فيه » . فالقراءة في الكتاب هي علة فتحه وسببه . والفعل ، كما ترى ، منصوب به « أن » المضمرة بعد اللام ، والمصدر المؤول مجرور بهذه اللام ، والجار والمجرور متعلقان بفعل « فتحت » . التقدير : فتحت الكتاب للقراءة فيه .

٣ ، ٣ ، ٤ ، ٥ - الواو والفاء وثم و أو العاطفات : ولا تضمر و أن ، بمد هذه الحروف إلا إذا سبقهن جامد ، وتلاهن فعل مضارع ، مثل : و في السفر صحة الله وتتمنع ٥ . فاو لم تضمر « أن ، هبنا للزم عطف الفعل المضارخ و تنمتع ، على الاسم الجامد و صحة ٥ . وهدا لا يجوز ، لان العطف بقتضي تجانس المتعاطفين \_ فعل على فعل ، إسم على اسم ، فأرف على ظرف ... \_ أما اذا كانت و أن ، مضمرة ، فيستقيم العطف ، لانه يكون عندئذ بين مصدرين : المصدر المؤول من و أن » المعلم وصلتها ، والمصدر الصريح و صحة » . ويكون التقدير عندئذ : في السفر صحة لك ومتعة ، قالت ميسون الكابية زوج معاوية بن ابي سفيان تتشوق صحة لك المادنة :

# ١٢ ـ وَلَكُبْسُ عَبَاءَة وَ تَقَرَّ عَيْنيي أَدُبْسِ الشَّفُوفِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لَكُبْسِ الشَّفُوفِ

( اللغة والمعنى : واضحان . الاعراب : « وابس » مبتدأ . « عباءة » مضاف اليه . « و » حرف عطف . « نقر » مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو ، « عيني » فاعل ومضاف اليه . والمصدر المؤول من « ان » وصاتها معطوف على المبتدأ . التقدير : والمس عباءة وقرة عبني . « أحب » خبر . « إلي » متعلقان بالخبر . « من لبس » متعلقان بالخبر . « الشفوف » مضاف اليسه . « حجلة : لبس عباءة أحب » ابتدائية لا محل لها . « حجلة : تقر عيني » صلة « ان » المضمرة لا محل لها . الشاهد : « وتقر » : اخمرت أن بعد الواو العاطفة لأن المعطوف عليه اسم جامد ) (١) .

## ج - النصب بأن مضمرة وجو بأ:

تضمر « أن » وجوبًا بعد خمسة حروف (٢) :

ر لام الجحود): أو لام النسفي ـ والجحود هـ و النفي ـ وصميت بذلك لان وظيفتها أن تؤكد النفي الواقع على الفمل الناقص «كان». لهذا لا تأتي إلا بعد « ما كان » أو « لم يكن » ، كقوله تعالى : « لم يكن الله ليغفر لهم » .

٧ - ( حتى ) : وهي حرف غاية ، بمعنى أن ما بعدها يكــــون

<sup>(</sup>١) زاد بعضهم على هذه الحروف الحسة لام العاقبة ، وعي: اللام الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونذيجة له ، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً ». وتسمى هذه اللام لام الصيرورة ، ولام الماآل . وعي في حقيقتها لام التعليل نفسها استعملت في هذا المقام لضرب من المجاز .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب البصريين . وهو المشهور . ويذهب الكوفيون الى أن هذه الاحرف هي الـاصمة بنفسها .

غايةً ونهايةً لما قبلها ، كقولك : « سأسهر حتى يطلع َ الفجر ُ » ، فيكون طلوع الفجر نقطة النهاية لسهرك .

ولحتى ثلاثة معان : أحدها التعليل ، فترادف بذلك لام التعليل ، نحو : « افرأ في الكتاب حتى استفيد . أي : لاستفيد ، الثاني انتهاء الغاية ، فترادف بذلك حرف « إلى » ، نحو : « سأسهر حتى يطلع الفجر . أي ، إلى ان يطلع الفجر » ، الثالث الاستثناء ، فترادف بذلك حرف « إلا » . وهذا قليل . ومنه قول المقنع الكندي :

١٣ ـ لَيْسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سماحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلَيْلُ.

أي : إلا أن تجود

( اللغة : الفضول : ملك الانسان الزائد عن حاجته . السياحة : الكرم . المعنى : الكرم الحقيقي هو ان تبذل مالك للآخرين وانت في مسيس الحاجة الى مانبذل . الاعراب : « ليس العطاء » ليس واسمها . « من الفضول » متعلقان بالعطاء . هماحة » خبر ليس . « حتى » حرف جر . « تجود » مضارع مصوب ألم متعلقان بعمنى النبي الحاصل من ليس ، التقدير : كون العطاء سماحة متف إلى ان متعلقان بمعنى النبي الحاصل من ليس ، التقدير : كون العطاء سماحة متف إلى ان تجود . « الواق » للحال . « ما » اسم موصول في محل رفع مبتدأ . « لديك » ظرف متعلق بجملة الصلة المحذوف ، التقدير : وما استقر لديك ، والضمير المتصل طرف متعلق بجملة الصلة المحذوف ، البتدأ . « جملة : ليس العطاء سماحة » ابتدائية لا محل لها . « جملة : تجود » صلة « أن » المضمرة لا محل لها . « جملة وما لديك قليل » حالية محلها النصب . « جملة الصابة المحذوفة » لا محل لها . الشاهد : لديك قليل » حالية محلها النصب . « جملة الصابة المحذوفة » لا محل لها . الشاهد : لديك قليل » حالية محلها النصب . « جمنة الصابة المحذوفة » لا محل لها . الشاهد :

ولا ينتصب المضارع بعد « حتى ، إلا أن يكون مستقبلاً ، إما

بالنسبة الى زمن ما قبلها فقط ، واما بالنسبة الى ما قبلها والى زمن التكلم معاً . فمن الاول قولك : « إقتتل القوم حتى تسيل دماؤه » ، فسيلان الدماء مستقبل بالنسبة الى زمن الاقتتال ، ولكنه ماض بالنسبة الى زمن تلفظك بهذه الجلة . ومن الثاني قولك لرفيقك : « إسهر معي حتى يطلع الفجر » ، فطلوع الفجر مستقبل بالنسبة للسهر ، ومستقبل بالنسبة لزمن التلفظ بهذه الجلة أيضاً . وقد أجازوا في النوع الاول النصب ، على اضار « أن » ، والرفع ، على الابتداء . أما في الثاني فقد أوجبوا النصب .

فان أريد بالفمل الذي بعد حتى ممنى الحال ، فالرفع واجب، مثل: « مرض زيد حتى ما يرجونه » أي : فرجاؤهم منقطع الآن منه .

واعلم أن المضارع إدا انتصب بعد وحتى ٥ فهي حـــرف جر ، ومجرورها هو المصدر المؤول من و أن ٥ المضمرة مـــع صاتها . أما إذا ارتفع ، فهي حرف ابتداء لا عمل له ، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الاعراب .

٣ ـ ( ١٩ ) : ولا تضمر بدها « أن » إلا أذا كانت به ـنى « الا ب ، كقول زياد الاعجم :

هَ كَنْتُ ۚ إِذَا خُوزِتُ قَنَاةً قَوْمٍ كَسَرَتُ كَمُوبَهَا أَرِ تَسْتَفَيَّا أَيْ : إِلا تَنْ تَسْتَقْيَمٍ .

أو بمعنى « إلى » ، كقول امرىء القيس لصاحبه وها في الطريق الى ملك الروم :

١٤ \_ فَقُلْتُ لَهُ : لانَبْكِ عَينْنُكَ إِنَّمَا ثُمُوتَ فَنُعُذَرا ثُمُوتَ فَنُعُذَرا

#### أي : إلى ان غوت (١) .

( اللغة والمعنى : واضحان . الاعراب : « فقلت » فعل وفاعل . « له » متعلقان بقلت . « لا تبك » جازم ومجزوم . « عينك » فاعل ومضاف اليسه . « اغا » مكفوفة وكافة . « نحاول » مضارع مرفوع وفاعل مستتر . « ملكا » مفعول به . « أو » حرف عطف . « نموت » مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو . والفاعل مستتر . « أن » المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق . التقدير : ستكون منا تحاولة أو موت . « فنعذر » مضارع منصوب لعطفه على نموت ، ونائب الفاعل مستتر . « جملة : قلت » ابتدائية لا محل لها . « جملة : نعاول » استثافية لا محل لها . « جمة : نعاول » استثافية لا محل لها . « جمة : نموت » وبائب الفامرة لا محل لها . الشاهد : « أو نموت » : جامت « أو » معنى « الى » فاخترت « أن » بعدها ، فانتصب المضارخ بها ) .

ع - ( واو المعية ) : وهي التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها ، مثل : « لا تخش وتتلفتت » . فالنبي معها منصب على الجمع بين المشي والتلفت ، لا على المثي بغير تلفت ، ولا على التلفت بغير مشي . فان اردت النهي عن الامرب كليها ، قلت : « لا تخش وتتلفت » بجزم الثانى معطوفاً على الاول . والواو عند ذلك عاطفة وليست للمحية .

(١) تختلف « أو » هذه عن « أو » التي مرت في الفقرة السابقة من وجوه : أولبها : أن تلك حرف عطف معنى وعملاً ، وهذه عاظفة في العمل فقط ، أما معناها فهو مرة الانتهاء الغاية ، مثل « إلا » . الثاني : أن تلك تسبق باسم جامد ، فتعطف المصدر المؤول بعدها على الجامد الذي قبلها : « لك في السفر متعة أو تستفيد — لك في الدفر متعة أو استفادة » . وهذه لا تسبق بجامد ، فتضطر ، من اجل اتمام عملية العطف ، الى ان تنتزع من الحكلام الذي قبلها مصدراً متخيلاً لكي تعطف عليه المصدر المؤول بعدها . ( انظر اعراب الشاهد أعلاه ) . الثالث ان تلك يجوز اضمار « أن » بعدها واظهارها . تقول : « لك في السفر متعة أو تستفيد » . أما هدذه فالاضمار بعدها واجب .

• - ( فاء السببة ) : وهي التي تفيد ان ما قبلها سبب لما بعدها ، مشل : « لا تتكاسل فترسب » . فالتكاسل سبب للرسوب . فهي بهدا المعنى تشبه « كي » ، فقدولك : « اجتهد فتنجح » يساوي قواك : اجتهد كي ننجح » . وهي في حقيقتها تتصل دائماً بما هو في المعنى جواب وجزاء ، ولهذا اذا سقطت انجزم المضارع بعدها على أنه جواب طلب ، مثل : « لا تتكاسل ترسب م إجتهد تنجح (۱) » .

والواو والفاء هاتان لا تضمر « أن » بعـــدها إلا اذا وقمتا في جواب نني أو طلب. فالنني كقولك: « ما جاء زيد فأكرمَه ». والطلب كقولك: « ليتني غني فأسوح في البلاد ». والطلب يشمل الأمر والدعاء والنهي والترجي والاستفهام والعرض والتحضيض.

واعلم ان واو المعية وفاء السببية و « او » حروف عطف ، وانها تعطف المصدر المؤول بعدها على مصدر منتزع من الكلام الذي قبلها ، كما رايت في اعراب الشاهد السابق .

## د ـ النصب بأن محزوفة :

إذا حذفت « ان » بطل عملها ، وارتفع المضارع بدها ، كقوله تعالى : « ومن آياته يريكم البرق » ، والأصل : أن يريكم ، وقوله : « قل : أفنير َ الله تأمروني أعبد ، ، والأصل : أن أعبد .

<sup>(</sup>١) الفروق التي بن واو المعية في هذه الفقرة ، والواو العاطفة في الفقرة السابقة،وبين ها. السببية في هذه الفقرة ، والفاء العاطفة في الفقرة السابقة ، هي نفسها الفروق التي بين « أو » هنا ، و « أو » العاشمة عائم ، وقد أوضحنا ذلك في الحاشية السابقة فارجمع اليها .

وشذ ً حذفها مع بقاء عملها ، كقول طرفة :

١٥ \_ أَلا أَيْهُذَا الزَاجِرِي أَحْضُرَ الوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللذَاتِ ، هَلْ أَنتَ مُخْلدي ؟!

أي : الراجري عن أن أحضر الوغي .

( المعتى : عاصن تنهائي عن خوض المعارك خوفاً على من الموت ، وعن الانفاق على الملاذ خوفاً على من الدفور والبقاء ؟ . الاعراب : « ألا » استفتاحية . « أي » منادى باداة نداء محذوفة ، وبني على الضم في محل نصب . « ها » التنبيه . « ذا » عطف بيان على « أى » . « الزاجري » بدل من « ذا » واليا في محل حر بالاضافة ، منصوب حكماً على أنه . فعول به الزاجر . « أحضر » مضارع منصوب بأن المحذوفة ، وفاعل مستنز . والمصدر المؤول في محل جر به « عن » المحذوفة ، والجار والمحرور متعلقان بالزاجر . ويجوز : المصدر المؤول متصوب بنزع الحافض . « الوغى » مفعول به . « و » عاطفة . « أن السبد اللذات » ناصب ومتصوب بنزع الحافض . « الوغى » مفعول به . « و » عاطفة . « أن السبد اللذات » ناصب ومتصوب وفاعل مستنز و فعول به . والمصدر المؤول معطوف على المصدر « جملة النداء » ابتدائية لا محل لها . « جملة : أحضر » صلة أن المحذوفة لا محل لها . « جملة : أحضر » صلة أن المحذوفة لا محل لها . « جمسة : انت مخادي » استثنافية لا محل لها . الشاهد : أشهد » صلة أن لا محرل الماء . « أن » واتهى ابها على الشذوذ ) .

## 0 - جزم المضارع

جزم المضارع إما أن يكون لفظياً ، مثل: « لا تتكاسل ، لا نشي في الأرض مرحاً له لا تتهاونوا » ، حيث سكن الفعل الأول ، لأنه من الأفعال الأربعة ، وحذف حرف العلة من الثاني ، لانه معتل الآخر ، وحذف النون من الثالث ، لأنه من الأفعال الحسة . وإما ان يكون علياً ، مثل : « لا تتكاسلن » ، حيث بني المضارع على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ، في محل جزم بلا الناهية .

ويجزم المضارع اذا وقع في المواقع الآتية :

## آ ـ بعد الجوازم الأربعة :

يجزم المضارع وجوباً اذا وقع بعد أحد الحروف الآتية :

١ ـ ( لام الأمر ) : وهي اللام التي يطلب بهــا إحداث فعل ، كقوله تعالى : « ليقض علينا ربنك » .

٢ - ( لا ) الناهية : وهي التي تدل على النهي ، كقوله تعالى :
 « لا تحزن ، إن الله معنا » .

٣ - ( لم ) : وتسمى حرف نني وجـــزم وقلب ، لأنها تنني المضارع ، وتجزمه ، وتقلب زمانه من الحال والاستقبال إلى المضي ، نحو : « لم يقم ْ زيك ْ ، .

ع - (المسلم): وتسمى حرف نفي وجزم وقلب واستغراق . فأما النفي والجزم والقلب فقد مضى شرحها ، واما الاستغراق فمعناه ان النفي باهما يستغرق الزمن الماضي كله متصلاً بالحال ، فقولك : « لمسا يأت زيد معناه أن إتيان زيد انتفى في الزمن الماضي ، ولا يزال انتفاؤه مستمراً حتى الآن . كما يفهم من « لمسا » انك تتوقع اتيان زيد بين لحظة وأخرى. وبهذين ، اي بالاستغراق والتوقع ، تختلف « لما » عن « لم » .

و « لما » هذه هي غير « لمنّا » الحينية كما في قولك : « لمنّا انقشع النمام ظهرت الشمس » . فهذه في معنى « حين » ، وليست حازمة .

## ب \_ في الشرط:

يجزم المضارع اذا وقع في جملة الشرط (١) ، على ان تكون اداة الشرط واحدة مما يلى :

١ - ( إن ): وهي الحرف الاساسي الشرط الحقيقي (٢). واكثر أحوال استعمالها أن يكون شرطها مشكوكاً في وقوعه ، مثـل: (إن تزرّني أكرمنك ».

إذما ): والنجاة مختلفون في أمرها: ثمنهم من يمتبرها
 مثل « إن » ، ومنهم من يجعلها ظرفاً مثـــل « اذا » . وعلى كل

<sup>(</sup>١) الجزم همنـا واجب بعد بعض الأدوات وجائز بعـــد بعضها الآخر. وسنشير الى الجائز منه في حينه .

<sup>(</sup>٢) الشرط الحقيقي هو ما يقابل الشرط الامتناعي . وسنفرد للشرط وأنواعه واحكامه مبحثاً خاصاً عند الكلام على الجلتين . أما هـذا الفصل فقد خصصناه لظاهرة جزم المضارع : متى يجب جزمه ، ومتى يجوز الجزم وعدمه ، ومتى يمتنع ؟.

فالجزم بها قليل ، حتى ذهب بعضهم الى انهـا لا تجزم إلا في الضرورة الشعرية .

٣ - (مَنْ): وهي اسم مبهم للعاقل، مثل: « من بجتهد ينجح». ومعنى الابهام أنها تعني كل عاقل، فقولك: « من يجتهد ينجح » يعدل قولك: « إن يجتهد سعيد أو بكر أو زيد أو خالد ... الح ، ينجح » . فكأن « من » اغنت عن ذكر ألوف اسماء العقلاء .

ع \_ ( ما ) : وهي اسم مهم لغير العاقل ، مثل : « ما تزرع ° تحصد ° » .

٥ - ( مهما ) : وهي اسم مبهم لنير العاقل ايضاً ، مثل : « مهما تزرع من تحصد ، .

 $\gamma = (a = 0)$  . وهي اسم زمان تضمن معدني الشرط ، مثل : « متى تأتيني اكرمــُك » .

٧ - ( أيتان ) : وهي اسم زمان تضمن منى الشرط ، مثل :
 « أيان تجتهد تنجيح » .

٨ - (أين ): وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط ، مشل:
 « أين تجلس ترتح » . ويكثر لحاق « ما » الزائدة بها ، كقوله تعالى :
 « أينا تكونوا يدرككم الموت » .

ه - ( أنى " ) : وهي مشل « أين » ، إلا ان « ما » الزائدة
 لا تلحقيا ، مثل : « أنى " تجلس ترتح " »

١٠ - ( حيث ) : وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط ، ويكثر

استعمالها مع « ما » الزائدة ، مثل : « حيثًا تذهب تلق صديقاً » . بل لقد اشترط بعضهم هذه الزيادة لتكون جازمة .

11 - (كيف): وهي اسم مبهم للكيفية تضمن معنى الشرط. ويكثر استعمالها مع « ما » الزائدة ، مثل: «كيفما تجاس أجاس أجاس ». واختلف النحاة في أمرها: فالكوفيون على أن المضارع بعدها مجزوم وجوباً ، والبصريون على خلاف ذلك .

إلا أنهم جميعاً متفقون على انها تقتضي بعدها فعلين من لفظ واحد ومعنى واحد ، كما رأيت في المثال ، فلا يصح ان تقول: «كيفها تجلس أذهب ١٤٠٠) .

۱۲ - (أي ): وهو اسم مبهم شديد الابهام ، بمعنى أنه يعني كل شيء ، بخلاف « من » الـتي هي مبهم في نطاق العقلاء ، و « ما ومها » اللتين هما مبهمان في نطاق غير العقلاء ، و « متى وايان » البهمين في نطاق الأزمنة ، و « أنى وحيث » المبهمين في نطاق الامكنة ، و « كيف » المبهم في نطاق الأحوال .

ولهذا الابهام الشديد فيها ، كان لا بـد من اضافتها لتضيق دائرة

<sup>(</sup>١) كذا قال النحاة . والذي عندي ان «كيف» هي اسم لكيفية الشرط المبهمة ، فاذا كان فعل الجزاء بما له علاقة بكيفيات الشرط ، صح أن يأتي الفعلان مختلفين لفظاً ومعنى ، اذ ما المانع من ان نقول : كيفيا تجلس ترتح ، لان الراحة ذات علاقة بكيفية الجلوس ، فبعض الجلوس يتعب ، وبعضه يريح ، وفي الشرط نعمم، فنقول إن الراحة واقعة أياً كانت هيئة الجلوس وكيفيته . أما عدم صحة أن نقول : «كيفيا تجلس أذهب » ، فراجع الى ان ذهابي ليس له علاقة منطقية لازمــة بكيفيات جلوسك . هذا ، وقد جاء في التنزيل ما يؤيد ما نذهب اليه ، وهو قوله بكيفيات جلوسك . هذا ، وقد جاء في التنزيل ما يؤيد ما نذهب اليه ، وهو قوله بمنائي : هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء .

وهي الوحيدة من بين ادوات الثمرط التي تعرب بالحركات الثلاث ، كما رأيت في الامثلة السابقة .

۱۳ - ( إذا ): وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط. وجزم المضارع بعدها مختلف فيه ، قصره بعضهم على الشعر وحده (١). وجعلوه في الشعر جائرًا أيضاً لا واجباً.

### ج \_ في جواب الشرط:

إذا وقع المضارع في جواب شرط اداته احدى الادوات المذكورة سابقاً كان على حالة من اللاث:

۱ \_ يجب جزمه: وذلك اذا كان فعل الشرط مضارعاً غير مسبوق بلم ، مثل : « إن تعمل خيراً تفز » . وما ورد مرفوعاً في هذه الحالة

<sup>(</sup>١) يفهم من كلام ابن يعيش (٧/٧) أن « إذا » جازمة في الشعر وفي النثر ، شريطة ان تكون متصلة بـ « ما » الزائدة . وحينئذ فهي عنده حرف لا ظرف ، لان لزوم « ما » لها من اجل المجازاة بها قد اخرجها عن الاسمية كا اخرج أختها « إذ ما » .

فهو ضعیف ، كقول عمرو بن خثارم :

# ١٦ - يا أُقْرَعُ بنَ حَابِس يَا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ أُخُوكَ تُصْرَعُ

( اللغة والمعنى : واضحان . الاعراب : « يا » أداة نداء . « أقرع » منادى ميني على الضم في محل نصب . « بن » صفة للمنادى تبعته على المحل . « حابس » مضاف البه . « يا اقرع » توكيد للنداء الأول . « انك » ان واسمها . « إن » حرف شرط جازم « يصرع » مضارع مجهول مجزوم لانه فعل المشرط . « أخوك » نائب فاعل ومضاف البه . « تصرع » مضارع مرفوع مهنوع مهنوع الشرط . ونائب الفاعل مستنر . « جملة النداء » ابتدائية لا محل لها . « جملة : ان يصرع اخوك ،» جملة الشرط ائك مع خبره » استثنافية لا محل لها . « جملة : ان يصرع اخوك ،» جملة الشرط لا محل لها . « جملة : ان يصرع أخوك ،» جملة الشرط وجوابه » خبر « إن » محله الرفع (١) . الشاهد : « ان يصرع أخوك تصرع»: وجواب الشرط مضارع ، وهذا ضعيف ) .

٧ ــ يجِب رفعه : وذلك اذا اقترن بالفاء الرابطة للجواب ، كقوله

<sup>(</sup>١) اخترنا هذا الوجه من الاعراب على غيره لما فيه من عسدم التكلف. وهناك ، للن هذا النركيب ، وجهان آخران في الاعراب : أولهما لسيبويه : وهو يرى ان جملة « تصرع لبست هي الجواب ، اذ لو كانت جواباً لوجب جزم المضارع الذي فيها ، ولكنها دليل الجواب ، وقد أخرت من تقديم ، واصل العباره عنده : الله تصرع ان يصرع أخوك . وعلى هذا الاعتبار تكون جملة « تصرع » خبراً له « انَّ » محلها الرفع ، وتكون جملة الشرط اعتراضية بين اسم إنَّ وخبرها . والثاني للكوفيين والمبرد : وهو ان فعسل « تصر ، » ليس صدراً في جواب الشرط ، والا وجب جزمه ، ولحكنه خبر لبتدأ محذوف بعد فاء محذوفة ، والتقدير : ان يصرع أخوك فأنت تصرع . وعلى هذا ، تكون جملة « تصرع » خبرية محلها الرفع ، والجملة الكبرى المؤلفة من المبتدأ وخبره جواباً للشرط محلها الجزم .

تعالى : « ومن عاد فينتقم الله منه (١) ه .

جوز الرفع والجزم: وذلك اذا لم يقترن بالفاء ، وكان الشرط ماضياً أو مضارعاً مسبوقاً بلم ، كقول زهير :

١٧ - وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيثُلُ يَوْمَ مَسْغَبَةٍ
 يقُولُ : لأغَائِبُ مَالِي وَلاَ حَرِمُ

( اللغة : الحليل : الفقير ، المسغبة : الجوع ، الحرم : المنوع ، المعني : إنه جواد ، اذا سأله الفقير الرقد يوم الجوع ، لم يعتدر بغياب ماله . الاعراب : « إن » حرف شرط جرم . « اتاه » ماض مبني على الفتح المقدر على الالف في محل جرم ، والضمير مفعول به . « خليل » فاعل . « يوم » ظرف متعلق ، بأناه . « مسغبة » مضاف إليه . « يقول » مضارع مرفوع ، وفاعله مستقر ، ولا » نافية لا عمل لها . « غانب مالي » خبر مقدم ومبتدأ مؤخر ومضاف إليه . ويجوز : غائب : مبتدأ ، ومالي : فاعل سد مسد الحبر . « ولا » الواو عاطفة ، ولا نافية « حرم » خبر لبندأ محذوف . التقدير : ولا أنت حرم ، اي : محروم ، ولا نافية « حرم » خبر لبندأ محذوف . التقدير : ولا أنت حرم ، اي : محروم ، على جواب الشرط في حلى جرم (٢) . « جملة : لا عائب مالي » ابتداء الفول لا محل لها . « جملة : ولا حرم » معطوفة على الابتدائية لا محل لها . « جملة يا الفول » مقول الفول ولا حرم » معطوفة على الابتدائية لا محل لها . « جملة يا الفول » مقول الفول على النصب . الشاهد : « يقول » : جاز رفع المضارع في جواب الشرط ، لان

<sup>(</sup>١) يتفق هنا سيبويه مع الكوفيين والمبرد في الاعراب بسبب ظهور الفاء التي تشير صراحة الى ان الجملة هي الجواب وليست دليله .

<sup>(</sup>٢) في هذا الوضع ، اي عندما يكون المضارع مرفوعاً ، وأمل الشرط ماضياً يصر سيبويه على ان جملة المضارع المرفوع ليست جواب الشرط ، بل هي دليله فقط ، أخرت من تقديم . أما اذا كان فعسل الشرط مضارعاً ، فأنه يفضل هذا الاعتبار ان كان قبل الشرط ما يطلب المرفوع ، فان لم يوجد ما يطلبه سمح بان يكون خبراً لمبتدأ محذوف على تقدير الفاء ، كا قال المبرد والكوفيون .

#### د ـ في جواب الطلب :

يجزم المضارع وجوباً إذا وقع جواباً لاعاب ، مثل : ه ألا تقرأ ؟ . تستفد ه ، والطلب ، كما رأينا ، يشمل الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والاستفهام ، والتمني ، والترجي ، والعرض ، والحض . ولا يشترط ان يكون الطلب طلباً في اللفظ والمعنى ، بل يكفى ان يكون الطلب في المعنى ولو كان الانظ خبراً ، مثل : « تطيع ابويك ... تلق خيراً » ، اذ معنى « تطيع ابويك » . « أطع ابويك » .

#### ه ـ بب الشرط الجازم وجوابه :

اذا وقع المضارع بين فعل الثمرط وجوابه ، فاما أن يكون مقترنا محرف عطف أو لا :

ر فان كان معه حرف عطف جاز جزمه على اعتباره معطوقاً على فعل الشرط ، مثل : « إن تجتهد وتستقم اكرمثك » ، وجاز نصبه على اضمار « أن » الناصبة واعتبار الواو للمعية ، مثل : « إن تجتهد وتستقيم اكرمثك » .

لا من لم يكن معه عاطف ، جاز جزمه على اعتباره بدلاً من فعل الشرط ، مثل : « إن تجتهد تقرأ دروسك تنجيح » ، وجاز رفعه على اعتباره واقعاً في جملة هي حال من فاعل ما قبله ، كقول الحطيئة. :

۱۸ ـ مَتَى تَأْتُهِ ـ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نارِهِ ـ تَجُدُهُ مُوقِدِ تَجَدُهُ مُوقِدِ

( اللغة : تعشو : تأتي على غير هداية . المعني : إذا جئت هـذا المهدوح وانت منجذب إلى ضوء ناره ، وجدت فيه افضل من أوقد النار لهـداية السالكين وقراهم . الاعراب : « متى » اسم شرط جازم ، مبني على السكون في محل نصب على الظرفية ، متعلق بفعل الشرط . « تأته » مضارع مجذف حرف العلة ، وفاعله مستتر والضمير المتصل مفعول به . « تعشو » مضارع مرفوع ، وفاعله مستتر مضارع مجزوم لانه جواب الشرط ، وفاعله مستر . « خير نار » مفعول به ومضاف اليه . « تجد » مضاف اليه ومضاف اليه . « تجد » اليه ومضاف اليه . « جازه منصوب متعلق نجبر محذوف مقدم ، والضمير المتصل مضاف اليه . « جلة : متى تأته ه اليه . « خير » مبتدأ مؤخر . « موقد » مضاف \* اليه . « جلة : تميد » التعلم مناف النصب . « جلة : تميد » جواب شرط لا محل لها . « جلة تعشو » حال من فاعل تأته محلها النصب . « جلة : تميد موقد » مفعول ثان لتجد محلها النصب . الشاهد : « تعشو » : رفم المضارع الواقع بين فعل الشرط الجازم وجوابه النصب . الشاهد : « تعشو » : رفم المضارع الواقع بين فعل الشرط الجازم وجوابه على اعتباره في جلة حالية ) .

## و – بعد جواب الشرط الجازم :

فاذا وقع المضارع بعد تمام الشرط وجوابه، فاما أن يكون معه عاطف أو لا :

الرفع على الاستئناف ، وجاز النصب ، على إضمار « أن » النصبة ، وقد ورئت الآية : « وان تبدوا ما في انفسكم ، أو تخفوه ، يحاسب به الله ، فيغفر لمن يشاء » بجزم « يغفر » ورفعه ونصبه

ح وإن لم يكن معه عاطف ، جاز الجزم على البدلية من الجواب ، وجاز الرفع على الحالية ، كما رأينا في المضارع الواقع بعد فعل الشرط ، أو على الاستئناف . وقد قرئت الآية : « ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب » مجزم « يضاعف » ورفعه .

# ٦ - جزم الماضي

الماضي ، كما نعلم ، فعل لا محل له من الاعراب ، بمعنى أن عوامل النصب والرفع والجزم لا تتسابط عليه . لكن النحاة اعتبروه مجزوم المحل اذا وقع شرطاً أو جواب شرط بعد اداة جازمة ، مثل : « إن جاء زيد أكرم منه » فجاء : مبني على الفتح في محل جزم ، واكر منه : مبني على السكون في محل جزم . وذلك لانه واقع في مواقع المضارع المجزوم (١) .

<sup>(</sup>١) انطلاقاً من هذا المبدأ ، كان على النحاة أن يقرروا نصب محل الماضي إذا وقع موقع المضارع المنصوب ، كما في قولك : « سافرت بعد أن أشرق الصباح » . ولا أدري لم لم يقعلوا. ذلك ، ويسربوه قالمين : « أشرق : ماض مبني على الفتح في محل نصب بـ « أن » . ؟ أما ادعاؤهم أن أداة الشرط الجازمــة عملت في زمن الماضي فجملته مستقبلاً فكان حقها أن تعمل في لقظــه ، وان « أن » لم تعمل في زمنه شيئاً فكان حقها عدم العمل في لفظه ــ فهو ادعاه غير مقبول .

### ٧ ـ الفاعل

الفاعل هو المسند اليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه (١):

فيؤلف مع الفعل التام المعاوم جملة ، نحو : « ذَهَبَ زيد ، ، ، ، وكذا مع اسم الفعل ، نحو : « هيهات السفر ، ، وكذا مع الوصف الواقع مبتدأ ، نحو : « ما قادم أبواك » . أما مع الوصف غير الواقع مبتدأ فلا يؤلف جملة ، نحو : « جاء زير مشرقاً وجهه ، . وقد شرحنا ذلك في فصل سابق .

#### ١ \_ اشكاله :

١ \_ يأتي الفاعل على شكل اسم صريح ، نحو : « ذهب خاله ٥ .

٧ \_ يأتي الفاعل على شكل ضمير بارز ، نحو : « جثت » .

س \_ يأتي الفاعل على شكل ضمير مستتر ، نحو : « أعود » . فالفاعل مستتر تقديره ( انا ) .

ع \_ يأتي الفاعل على شكل مصدر مؤول، نحو : « يسرني أن

<sup>(</sup>١) نعني بشبه الفعل المعلوم ما عمل عمله ، كاسم الفعل ، والمصدر ، واسم المصدر ، واسم الفاعل ، والجمامد المستعار لمعنى الصفة ، مثل « حجر » في قولك : « رأيت رجلاً حجراً قلبة » . فقلبه فاعل لحجراً ، لأن حجراً مستعار لمعنى « قاسياً » .

تنجح » التقدير : يسرني نجاحتُك (١).

#### ۲ - حركة آخره:

الفاعل ابداً مرفوع ، نحو : « جاء زید ً ہاء الولدان \_ جاء العلمون \_ جاء أحوك » .

Y \_ قد يجر لفظاً بالاضافة ، ولكن يبقى له الرفع حكماً . واضافته قد تكون إلى المصدر ، نحو : « اكرام المرءِ أباه فرض عليه » ، فالمرء هو فاغل الاكرام في المعنى ، ولكنه مضاف إليه في اللفظ (Y) ، وقد تكون هذه الاضافة الى اسم المصدر ، نحو : « سلام الرجل (Y) على الرجل واجب » ، أو قد تكون الى الصفة المشبهة ، نحو : « زيد حسن الوجه (Y) ».

<sup>(</sup>١) والحروف التي تؤول الجملة بالمصادر تسمى الحروف المصدرية ، او الحروف الموصولة ، لانها لا يتم معناها إلا بوصلها بجملة تامة ، شأن الأسماء الموصولة . والحروف المصدرية هي : « أن » الناصبة للمضارع ، و « أن » المشبهة بالفعل المفتوحة الهمزة ، و « كي » الناصبة للمضارع ، و « ما » في مثل قولك : ( سافرت بعدما اشرقت الشمس ) . التقدير : بعد شروف الشمس . و « لو » المسبوقة بفعل « ود » في مثل قولك : « وددت لو تزورني » . التقدير : وددت زيارتك . هذا ، والجملة بعد الحرف المصدري صلة له لا محل لها من الاعراب . وانما الاعراب .

 <sup>(</sup>٢) فيقال في اعرابه : مضاف إليه مجرور لفظاً بالاضافة ، مرفوع حكماً
 لأنه فاعل .

باللام الزائدة ، نحو : « هيمات هيمات لما توعدون » ، والأصل: هيمات ما توعدون (١) .

## ٣ - ترتيبر مع رافعه :

الفاعل بعد رافعه أبداً ، نحو : « ذهب زيد " ، فان تقدم في مثل قولك : « زيد دهب » فليس هو الفاعل ، بل هو مبتدأ ، وفاعل الذهاب أصبح ضميراً مستتراً يعود عليه .

#### ٤ - ذكره وحذفه :

الفاعل عمدة في الجملة لا بد منه . فان ظهر في اللفظ فذاك . وإلا فهو ضمير مستتر راجع إلى اسم ظاهر مذكور قبله ، نحو : « زيد سافر » ، فالفاعل مستتر تقديره ( هو ) يعود إلى زيد . وقد يعود هذا الضمير على شيء لم يذكر ، ولكنه مفهوم من المقام ، كقوله تعالى : « كلا اذا بلغت التراقي » ، والعسلى : اذا بلغت الروح ، وكقوله : « واستوت على الحودي » ، والمعنى : استوت السفينة ، وقوله : « حتى توارت في الحجاب » اي : توارت الشمس ، وقول الأخطل :

١٩ \_ إذا مَا غَضِبْنا غَضْبَةً مُضرِيَّةً هَتَكُنْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أُو ْ قَطَرَتْ دَماً.

<sup>(</sup>١) يجوز في اعراب المجرور بجرف جر زائد وجهان : الاعراب التقديري: وهو ان تقدر الحركات على آخره مانعاً من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد . والاعراب المحلي : وهو ان يقال : إنه مجرور لفظاً مرفوع محلاً .

#### أي : قطرت سيوفنا دماً .

( اللغة والمعنى : واضحان ، الاعراب : « اذا » ظرفية شرطية غير جازمة متعلقة بالجواب . « ما » زائدة . « غضبنا » فعل وفاعل . « غفيبة ً » مفعول مطلق . « مضرية ً » نعت . « هتكنا » فعل وفاعل · « حجاب الشمس » مفعول به ومضاف إليه · « أو » عاطفة · « قطرت » فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هي يعود الى السيوف المعلومة من المقام · « دماً » تمييز · « جملة : غضبنا » مضاف إليها محلها الجر · « جملة : هتكنا » جواب شرط غير جازم لا محل لها · « جملة : قطرت » معطوفة على الجوابية لا محل لها · « مجموع جملتي الشرط » ابتداء لا محل له من الاعراب · الشاهد : « قطرت » : عاد الضمير المستتر على غير مذكور في الكلام ، لكنه مفهوم من المقام ) ·

# ۸ - مَائِبِ الفاعل

نائب الفاعل هو المسند إليه بمد فعل مجهول أو شبهه (١) .

فيؤلف مع الفعل جملة ، مثل : «كُسيرَ الزجاجُ » ، وكذا مع الوصف الواقع مبتدأ ، مشل : « ما مذمومٌ أبواك » و « ما مصريُ اخوتُك » . أما مع الوصف غير الواقع مبتدأ فلا ، مثل : « جاء الولدُ مُمزَّقاً ثوبُه » . وقد شرحنا ذلك في فصل سابق .

واشكال نائب الفاعل ، واحكامه من حيث حركة آخره ، ومن حيث الذكر والحذف ، والترتيب مع الرافع ، هي نفسها اشكال الفاعل واحكامه (۲) .

ونائب الفاعل لا يكون في جملة إلا اذا حذف فاعلها ، وبني فملها للمجهول . وعلى هذا ، لا بد من الاجابة عن هــــذين السؤالين : لماذا يحذف الفاعل ؟ ثم أي الاشياء تنوب عن الفاعل بعد حذفه ؟

#### آ \_ اساب حذف الفاعل:

١ \_ يحذف الفاعل للعلم به ، فلا حاجة الى ذكره ، كقوله تعالى: « وخُلُـقَ الانسانُ ضعيفًا » ، فالخالق مغروف ، وهو الله .

<sup>(</sup>١) شبه الفعل المجهول ما عمل عمله ، وهما اسم المفعول ، والاسم المنسوب. (٢) ما عدا شيئين : الجر بالباء الزائدة ، لان ذلك خاص بفاعل «كفى »، ثم الاضافة إلى المصدر راسمه ، لانه ليس للفعل المجهول مصدر ولا اسم مصدر.

٧ \_ ويحذف للجهل به ، فــلا يمكن تعيينه ، نحو : « سُرقَ الليتُ » .

٣ ـ ويحذف للرغبة في إخفائه لسبب ما من الاسباب ، أو لان ذكره لا تتعلق به فائدة للمستمع ، كقوله تعسلى : « واذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » ، إذ لا فائدة ، كما ترى ، من ذكر فاعل التحية ، لان غرض المتكلم هو وجوب رد التحية باحسن منها ، أيا يكن هدذا الحيى .

#### الدشياء التي تنوب عن الفاعل :

ينوب عن الفاعل بمد حذفه أحد أربعة :

۱ ــ المفعول به : وهو أولى الاشياء بالنيابة إن وجد ، مثل : « كُسُسِرَ الزجاجُ اليومَ ».

فان كان للفعل اكثر من مفعول ، انيب الأول منهـــا ، نحو : « اعطيي الفقير ثوباً \_ أخبير زيد عمراً منطلقاً ». وتظل سائر المفعولات منصوبة على المفعولية .

وقد تجوز إنابة المفعول الثاني في باب « اعطى » ، ان لم يقع لبس، مثل : « أُعْطِيِيَ الفقيرَ ثوبُ » .

٧ - المجرور بحرف جر: ويشترط في الجار أن لا يكون المتعليل مثل: « و'قيف من أجلك » ، فنائب الفاعل هنا هو الضمير المائد على الوقوف . التقدير: و'قف الوقوف من أجلك . ومثال المجرور الذي توفر فيه الشرط: « جُليس على الكرسي » ، فالكرسي مجرور

لفظًا بحرف الجر ، مرفوع محلاً على أنه نائب عن الفاعل .

٣ ــ الظرف المتصرف المختص: ونعني بالمتصرف ما يصلح للمواقع الاعرابية المختلفة: فيكون فاعلاً ، مثل: « جاء يوم الجمعة » ، ومفعولاً ، مثل: « صمت في يوم الجمعة » . مثل: « صمت في يوم الجمعة » . وغير المتصرف ما لا يكون إلا منصوباً على المفعولية فيها ، أو مجروراً بالحرف ، وذلك مثل: حيث \_ اذا \_ اذ \_ قط \_ عوض ... الخ .

ونعني بالمختص ما دل على قطعة معينة محدودة من الزمان أو المكان، مثل : أمام الباب \_ تحت النافذة \_ يوم الجمعة \_ اسبوع \_ شهر ... الح. أما اسماء الزمان والمكان التي لا تحديد فيها فهي ظروف مبهمة ، مثل : يوم \_ حين \_ فوق \_ تحت . . . الح .

إذن ، لا يستطيع الظرف ان ينوب عن الفاعل إلا اذا كان متصرفاً عمر ، مثل : « صيم يوم الجمعة \_ جُليس متجليس علم » .

3 \_ المصدر المتصرف المختص: ونعني بالمتصرف ما يقع مواقـع اعرابية مختلفة ، كما رأينا في الظرف المتصرف ، أما غير المتصرف فهو مالا يقع إلا مفعولاً مطلقاً ، مثل: سبحان الله ، لبيك ، معاذ الله ... الخ. ونعني بالمختص ما دل على حدث محدد بهيئة مخصوصة ، أو عدد مخصوص ، مثل: وقوف طويل ، سيرة الصالحين ، وقفتان ، ثلاث وقفات . . . الح.

إذن لا يستطيع المصدر ان ينوب عن الفاعل إلا اذا كان متصرفاً مختصاً ، مثمل : « و ُقيفَ وقدوف طويل مرسيرت سيرة الصالحين م و قيف وقفتان » ..

وفي حال غياب المفعول به من الجملة ، يصلح كل من المجرور والظرف والمصدر للنيابة عن الفاعل ، ولا أفضلية لاحدها على غيره .

تقول: «كُتِيبَ بالقلمِ البارحـة كتابة عسنة » منيباً المجرور، أو: «كتب بالقلمِ البارحة كتابة عسنة » منيباً الطرف، أو: «كتب بالقلمِ البارحة كتابة وحسنة و » منيباً المصدر .

وقد يكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً يعود على مصدر غير مذكور صراحة ، ولكنه مفهوم من السياق ، كقول الفرزوق :

٠٠ ـ يُغضِي حَيَاءً ، وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَمَا يُكَلَلَّمُ إِلَا حَيْنَ يَبْتَسِمُ

( المعنى : يمدح الشاعر زين العابدين بالحياء والمهابة . الاعراب : « يغضي » مضارع مرفوع ، فاعله مستتر يعود على المدوح زين العابدين . « حياء » مفعول لأجه . « ويغضى » مضارع مرفوع مجهول ، اللب فاعله ضمير مستتر تقديره « هو » يعود على المصدر المفهوم من الفعل . التقدير : يغضى الاغضاء . « من مهابته » متعلقان بالفعل ، والقدمير المتصل مضاف إليه . « فما » حرف عطف مع حرف نفي . « يكلم » مضارع مرفوع مجهول ، نائب فاعله مستتر تقديره هو ، يعود على المدوح . « الا » اداة حصر . « حين » ظرف معلق بالفعل . « يبتسم » مضارع مرفوع فاعله مستتر . « جملة : يغضى » ابتدائية لا على لحما . « جملة : يغضى » معطوفة على سابقتها فلا محل الها . « جملة : فيا يكلم » معطوفة على سابقتها فلا محل الها . « جملة : يبتسم » مضاف اليها محلها الجر . الشاهد : « يغضى » : لم يصرح بلهدر الذي هو نائب الفاعل ، بل استترضيره في الفعل ، لانه مفهوم من المكلام )

# المجيئة للاسمية

#### المبتدأ والخبر

البتدأ و الخبر اسمان تتألف منها جمــــلة مفيدة ، نحو : « زيد كريم » ، وتسمى الجملة المؤلفة منها بالجملة الاسمية .

# ١ ـ المبنداء

البتدأ هو المسند إليه في الجملة الاسمية الطبيعية ، ونعني بها المؤلفة من المبتدأ والخبر ، مثل : « زيد عاقل » ، حيث نرى زيداً ، وهــو المبتدأ ، قد اسند إليه المقل . أما في الجملة الاسمية المؤلف من وصف ومرفوع سد مسد الخبر ، فالمبتدأ مسند ، لا مسند اليه ، مثل : « ما مسافر اخواك » ، حيث نرى « مسافر » الذي هو المبتدأ قـد اسند الى الفاعل « أخواك » .

## آ \_ اشكال المبتدأ :

١ \_ يأتي المبتدأ اسمأ صريحاً ، مثل : « الحق منصور » .

٢ ــ يأتي المبتدأ ضميراً منفصلاً ، مثل : « أنت كريم » .

على المبتدأ مصدراً مؤولاً ، مثل : « وأن تصوموا خير لكم = الصيام خير لكم » .

هذا ، ولابد في المبتدأ من أن يكون معرفة ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا اذا كانت مفيدة ، مثل : « عسفور في اليد خير من عشرة على الشجرة (١) ».

## ب - عركة آخره:

١ ــ المبتدأ مرفوع وجوباً ، مثل : ﴿ العلمُ نُورُ ۗ » .

حقد یجر لفظاً بیمض الحروف الزائدة ، فیظل مرفوعا محلاً ،
 مثل : « بحسبیك الله می و « كیف بك اذا كان كذا وكذا » و « خرجت فاذا بزید » .

وتمجره « سين » الزائدة إذا كان نكرة وسبق بنني أو استفهام بهل ، كنوله تمالى : « هل من خالق ٍ غير ُ الله برزقـكم ؛ » .

٣ ـ وقد يجر لفظاً بحروف جر شبيهــة بالزائد ، وهي : رب ـ وواوها ـ وفاؤها ـ ثم لولا ولمل ، في بعض اللغات ، كقول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه ابا المغوار :

<sup>(</sup>١) المواضع التي تصبح فيها النكرة مفيدة كثيرة جداً ، أوصلها بعضهم الي الأربين . ولم نر حاجة ماسة إلى سردها ، لكثرتها أولاً ، ولأن الذوق في هذا التأن هو الحكم ، وهو المرشد ، وليست القواعد الكثيرة .

# ٢١ ـ فَقُلْتُ : ادْعُ أُخْرَى، وارْفَعَ الصَوْتَ جَهْرةً لَعَلَّ أَبِي المغوارِ مِنكَ قَرِيْبُ

( اللغة والمعنى : واضحان . الاعراب : « فقلت » فعل وفاعل . « ادع » أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر . « أخرى » مفعول مطلق . « وارفع الصوت » أمر فاعله مستتر ، ومفعول به . « جهرة » مطلق . « لعل » حرف جر شبيه بالزائد . « أبي » مجرور الفظا مرفوع محلاً على أنه مبتداً . « المغوار » مضاف اليه . « منك » متعلقان بقريب . « قريب » خــب . « جملة : قلت » ابتدائية لا محل لها . « جملة : وارفم المتدائية لا محل لها . « جملة : وارفم الصوت » معطوفة على ابتداء القول لا محل لها . « جملة : وارفم استثنافية لا محل لها . « مجموع الجمل الثلاث » مقول القول محله النصب . الشاهد : هلى ابن ، « جموع الجمل الثلاث » مقول القول محله النصب . الشاهد : « لعل ابي » : حر المبتدأ لفظاً بحرف جر شبيه بالزائد وهو « لعل » ) .

## ج - ترتيب مع الخبر :

الأصل في المبتدأ ان يتقدم على الخبر ، ويجوز ان يتأخر عنه اذا لم يؤد ذلك الى لبس ، وقد يعرض في الكلام ما يوجب تقديم احدها ، فيتأخر الآخر وجوباً . وسنعرض هنا الى المحال التي يجب فيها تقديم المبتدأ، تاركين حالات وجوب تقديم الخبر الى حين الكلام على ترتيب الخبر .

### ويجب تقديم البتدأ في ستة مواضع :

اذا كان مما له الصدارة ، وهي أسماء الشرط: « من من يعمل خيراً يفز » ، و « ما » التعجية:
 ما أجمل الربيع » ، و « كم » الخبرية : « كم كتاب قرأمًة !».

اذا كان مشبهاً باسم الشرط ، مشل : « كل طالب يجتهد فهو ناجع » .

س \_ اذا كان مضافاً الى ما له الصدارة ، مثل : « كتاب منن عندك ؟ » .

ع \_ اذا اتصلت به لام الابتداء ، مثــــل : « لأنت خير من أخــك » ·

اذا كان محصوراً في الخبر ، مثل : « وما محمد إلا رسول "
 إنما أنت نذير » .

َ ﴿ النَّاجِحُ الْمُبَدَّ وَالْحُبِرُ مِنْ عَشْرِيفًا أَوْ تَنْكَيْراً ، مثل : ﴿ النَّاجِحُ وَيُعْدُ وَ النَّاجِحُ وَيُعْدُ مِنْ عَشْرَةً عَلَى الشَّجْرَةَ ﴾ (١) .

#### د ـ ذكره وحذفه :

الاصل في المبتدأ أن يذكر في الكلام لانه عمدة . ويجوز حذفه في بعض الأحيان اذا فهم من الكلام ، كقوله تعالى : « من عمل صالحاً فعمله لنفسه ، ومن أساء فعليها » اي : من عمل صالحاً فعمله لنفسه ، ومن

(١) ذلك ان المبتدأ أو الحبر اذا استويا تعريفاً أو تنكيراً ، فأنما ذلك في اللفظ فقط . اما عند السامع فأحدهما معلوم والآخر بجهول ، والا لم يكن من اخباره فائدة اذا كان يجهل الاثنين أو كان يعلم الاثنين ، وانما فائدة الاخبار أن تعطي السامع خبراً كان يجهله عن شيء كان يعلمه . ولذا يجب ان يطرح في الابتداء الشيء المعلوم لدى السامع ، فاذا تساءل عنه : « ما باله ؟ » ، ألقي اليسه بالحبر عنه . مثال ذلك كلتا « أخو زيد \_ وخاله » . فاذا كان السامع يعلم خالداً من هو ، ولكمه يجهل أنمر قرابته الى زيد ، قدمت خالداً وابتدأت به ، لانه المعلوم ، ولكمه يجهل اسم هذا الاخ ، قدمت المعلوم ، وهو أخوة زيد ، وأخرت اسم ولكنه يجهل اسم هذا الاخ ، قدمت المعلوم ، وهو أخوة زيد ، وأخرت اسم ولكنه يجهل السم هذا الاخ ، قدمت المعلوم ، وهو وأخوة زيد ، وأخرت اسم ولاخ ، وهو خالد ، وقول : « أخو زيد خالد » .

اساء فاساءته عليها .

غير ان المبتدأ واجب الحذف في المحال الآتية :

١ \_ اذا كان في جملة قسمية خبرها ظاهر الدلالة على القسم ، مثل : « في ذمتي لا سافرن ، اي عهد في ذمتي . ذلك ان الجملة القسمية إذا كانت اسمية وجب حذف أحد طرفها ، فان كان الحبر هو المشعر بالقسم ، حدف المبتدأ ، كما مثلنا ، وإن كان المبتدأ هو المشعر بالقسم ، حذف الحبر ، كما سنرى عند الكلام على حذف الحبر .

٧ \_ إذا كان خبره مصدراً نائباً عن فعله ، كقوله تعالى : « فصبر محيل » أي : فصبري صبر جميل . ومعنى أن المصدر نائب عن فعله ، اي انه مستعمل بدلاً من الفعل ، فتقدير الآية : « فلأصبر صبراً جميلاً ».

س \_ اذا كان خبره مخصوصاً بالمدح أو الذم واقعــــــاً بعــد « نعم وبئس » ، نحو : « نعم الرجل زيد (١).

إذا كان خبره في الأصل نمتاً قطع عن النمتية ، نحو: « رأيت خالداً . . . المسكين ° . . التقدير : هو المسكين (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا على اعتبار ان المخصوص خبر لمبتدأ محذوف . وهو أحد الوجوم الاعرابية الجائزة في اعراب جملة المدح أو الذم . وهناك وجه آخر : وهمو ان المخصوص « زيد » مبتدأ خبره جملة المدح أو الذم السابقة له . وحينئذ فلا مبتدأ محذوفاً في عبارة المدح والذم .

<sup>(</sup>٢) عندما تلحق الصفة موصوفها في الحركة الاعرابية تصبح لدى العربي كأنها لقب لا يعني شيئاً ، تصبح كلة صاء لا تفرغ عاطفة المتكلم ، ولا تثير عاطفة لدى السامع : فاذا قلت : « رأيت زيداً الأعرج » متبعا الصفة موصوفها ، فانا لا أريد ذمه ، ولا احتقاره ، وانما انطق هذه الصفة وكأنها مجرد علم أو لقب .

و ـ إذا كان هو وخبره صلة لـ « ما » في عبارة « ولا سيا » ،
 نحو : احب الرياضة ، ولا سيا السباحة ، التقدير : ولا سيا هي السباحة .

ح في مثل عبارات: تعساً لك ـ بؤساً لك ـ سقياً لك ... الخ
 اذ التقدير في كل منها: الدعاء لك يازيد .

← أما في حالات الاعجاب ، والغضب ، والشفقة ، وكل حالات الهيجان العاطني ، فاني أشعر أن هذه الطريقة في الحكلام لا تفرغ عواطني المتأججة ، فاقطع الصفة عن موصوفها ، واجعلها محور خبر جديد ، فأقول : « رأيت زيداً الأعرج » بالرفع ، فتصبح كلة ( الاعرج ) طرفاً في جملة مستملة ، اخبر فيها بان زيداً اعرج . ولا شك ان الاخبار عن زيد بانه اعرج يفرغ عواطف النقمة التي اكنها في صدري له اكثر من وصفه بصفة صاء قد لا يحس بها سامع .

هذه الطريقة في مخالفة الصفة لهرصوفها في الحركة الاعرابية تسمى النعت المقطوع اي الذي كان نعتاً ثم قطع عـن منعوته ليكون طرفاً في جملة جديدة مستقلة . ولا يحدث هذا الا في حلات المدح والذم والترحم وما شابهها .

## ٢ - الخير

#### آ \_ أشكاله :

١ ـ يأتي الخبر اسماً ظاهراً ، مثل : « هذا كتاب ، .

٢ ـ يأتي الخبر ضميراً منفصلاً ، مثل : « هذا أنا » .

٣ ـ يأتي الخبر مصدراً مؤولاً ، مثل : « الحود هـو أن تعطي على قلة . . التقدير : الجود هو العطاء على قلة » .

٤ ـ ويأتي الخبر ظرفاً ، أو جاراً ومجروراً ، نحو : « الكتاب عندي \_ الكتاب في الخزانة » .

واذا كان الظرف ، إو الجار والمجرور ، مما يدل على المكان ، جاز الاخبار بهما عن البتدأ ، سواء أكان اسم ذات ، أم اسم معنى ، تقول : « زيد عندي \_ زيد في الدار ، والجلوس عندي \_ الجلوس في الدار » . أما إن كانا مما يدل على الزمان ، فلا يصح الاخبار بهما إلا عن البتدأ الذي هو من نوع اسم المعنى ، مثل : « السفر في المساء " ـ السفر في المساء » ، اذ لامعنى ولا يصح ان تقول : « زيد مساء او زبد في المساء » ، اذ لامعنى لذلك . أما ماسمع من الاخبار بالزمان عن اسماء الذوات ، كقوله ـ من الاخبار بالزمان عن اسماء الذوات ، كقوله ـ واليوم خر وغدا أمر " ، فجميعه على تقدير مضان حداة ، وناب المضاف إليه منابه ، والأصل : « بزوغ المدلال الليلة . وبايوم المناف الهيات منابه ، والأصل : « بزوغ المدلال الليلة . وبايوم شرب شرب وبنداً طهور أمر » .

وعلى كل حال ، فليس الظرف ، ولا الجار ومجروره ، ها الخبر ، إلا من باب التساهل في التسمية ، وأنما ها متعلقان بخبر محذوف . والتقدير في الامثلة السابقة : « الكتاب موجود عندي \_ الكتاب مستقر في إلخزانة . . . الح » .

٥ - ويأتي الخبر جملة اسمية ، كقوله تعالى : « الله لا إله إلا هو » .
 ٢ - ويأتي الخبر جملة فعلية ، مثل : « زيد سافر أبوه » .

وإذا جاء الخبر جملة ، فلا بد من أن تشتمل هذه الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ، هذا الرابط قد يكون ضميراً يمود على المبتدأ ، ليكون رابطا يربطها به ، ويشعر بأنه خبر له . فلا يصح أن تقول : « زيد طلمت الشمس » ، إذ لا معنى لهذا الكلام ، لأنه لا رابط بين زيد وبين طلوع الشمس ، ولكن لو قلت : « زيد طلمت الشمس عليه » ، لكان كلامك صحيحاً لأنك ربطت بين طلوع الشمس وبين زيد بهدذا الصمير الذي في كلة «عليه » ، والذي يعود على المبتدأ « زيد ».

وهذا الضمير الرابط قد مكون بارزاً ، نحو : « الظلم مرتعه وخيم »، أو مستتراً ، نحو : « زيد سافر » . أي : سافر هـو ، أو مقدراً ، نحو : « الزيت : اللتر بليرة يه اي : اللتر منه بليرة .

على انه ليس من الضروري ان يكون الربط بالضمير العائد على المبتدأ ، بل يمكن ذلك باسم الاشارة المشار به الى المبتدأ ، كقوله تعالى : « لباس التقوى ذلك خير » اي : اللباس خير ، أو باعادة المبتدأ بلفظه ، كقوله تعالى : « الحاقة ما الحاقة ، ، أو بلفظ أعم منه ، مثل : « زيد نعم الرجل » لان « الرجل » يعم زيداً وغيره .

وقد تكون الجلة الواقعة خبراً نفس المبتدأ في المهنى ، فــــلا تحتاج

حينئذ الى رابط يربطها به ، نحو : « نطقي : اللهُ حسبي » . أي : نطقي هو نطق هذه الجملة .

#### ۔ - حرکة آخرہ :

۱ \_ الخبر مرفوع وجوباً . مثل : « انت مؤمن ما فرمنان \_ انتها مؤمنان \_ انتم مؤمنون » .

ح وقد يجر لفظاً بالباء الزائدة . ولا يكون ذلك إلا في معرض النهـفي ، نحو : ما أنت بكسول ، فهو مجرور اللفظ ، مرفوع الحل،
 كما رأينا في كل ما يجر بحرف جر زائد أو شبه زائد .

# ج - ترثيب مع المبتدأ:

الاصل في الخبر ان يتأخر عن المبتدأ . ويجوز أن يتقدم عليه اذا لم يؤد ذلك إلى ابس ، وفي بعض الاحيان يجب تقديمه . وذلك فيما يأتي:

١ = يجب تقديم الخبر اذا كان مبتدؤ منكرة مخبراً عنه بالظرف ،
 أو الجار والمجرور ، مثل : « في الدار رجل معندي كتاب » .

٧ \_ ويجب تقديه اذا كان مما له الصدارة ، أو أضيف الى ما له الصدارة ، نحو : « كيف أنت ؟ \_ وابن من انت ؟ »

م ويحب تقديمه اذا اتصل بمبتدئه ضمير يعود عليه أو على شيء من متعلقاته ، نصو: « في الدار صاحباً » . وذلك حستى يصبح الضمير وارداً بعد صاحبه الصريح .

ع \_ ويجب تقديمه اذا حصر في المبتدأ ، نحو : « ما شاعر إلا

انت ـ وانما الشاءر أنت ، إذ حـكم المحصور دائمًا إن يتقـــدم على المحصور فيه .

### د ـ ذكره وحذفه :

الخبر عمدة ، فلا بد من ذكره ، ولكن ينجوز حـــذفه بدليل ، كقول قيس بن الخطيم :

۲۲ - نَحْنُ بِمَا عِنْدَ نَا ، وأَنْتَ بِمَا عِنْدَ نَا ، وأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ راضٍ ، و الرَّأْيُ مُخْتَلِفُ

اي : نحن راضون ما عندنا

( اللغة والمغي : واضحان . الاعراب : « نحن » مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما بعده . والتقدير : نحن راضون . « عا » متعلقان بالخبر المحذوف . « عندنا » ظرف متعلق بجملة الصلة المحذوفة . والضمير المتصل مضاف اليه . «وأنت » حرف عطف ومبتدأ . « عا » متعلقان بالخبر راض . « عندك » ظرف متعلق بجملة الصلة المحذوفة . التقدير : بما استقر عندك ، والضمير المتصل مضاف اليه . « بجلة الصلة المحذوفة ، « والرأي مختلف » حرف عطف ومبتدأ وخبر . «جملة نحن مع خبره المحذوف » ابتدائية لا محل لها . « جملة الصلة المحذوفة » صلة لا محل لها . « جملة العائية لا محل لها . « جملة الصلة المحذوفة » معطوفة على الابتدائية لا محل لها . « جملة الصلة المحذوفة » معطوفة على جملة المحذوفة » معطوفة على جملة العلي . « جملة . والرأي مختلف » معطوفة على جملة ( أنت راض ) لا محل لها . الشاهد : « نحن » : حذف الخبر جوازاً لدليل دل عليه ) .

وقد يعرض في الكلام ما يوجب حذف الحبر . وذلك فيما يأتي : ١ ــ أن يدل على كون عام، وقد تعلق به ظرف أو جار ومجرور نحو : « زيد عندنا ، وزيد في الدار (١) » . التقدير : زيــد موجود أو كائن عندنا وفي الدار .

ان يدل على كون عام بعد « لولا ولوما » ، نحو : « لولا المطر لهاك الزرع ، ولوما الزرع لهاك الفسسرع » . والتقدير لولا المطر موجود ، ولوما الزرع موجود .

٣ ـ أن يدل مبتدؤه دلالة صريحة على القسم ، مثل : « لعمر ك الاسافر َن ﴾ . والتقدير : لعمر ُك قسمى .

ع \_ أن تسدَّ الحال مسدَّه ، مثل : « تأديبي الفلامَ مسيئًا » . التقدير : تأديبي للغلام يكون عند إساءته (٢) .

٥ ــ أن يقع بعد المبتدأ واو بمعنى « مع » ، مثل : «كل أمرى ﴿ وَشَأْنَـُهُ » . التقدير : كل أمرى ﴿ وَشَأْنَـُهُ \* مَقْتَرَنَانَ (٣) ، أي : كل أمرى ﴿ مع شأنه .

<sup>(</sup>١) اذا اردت التعبير عن مجرد وجود زيد في الدار ، دون ان تقصد الى بيان هيئة هذا الوجود ، أهو على شكل جلوس ، ام وقوف ، أم نوم ، تقول : « زيد في الدار » فقط ، دون ذكر الخبر ، لان الظرف او الجار والحجرور يشعران به . أما اذا احبت ان تبين هيئة وجوده الحاصة ، فيجب عندئذ ذكرها لأن الظرف وحده لا يشعر بها ، فتقول : « زيد نائم في الدار » . فالنوم في الدار كون خاص فيها ، أما مجرد الوجود فيها ، فهو كون عام .

<sup>(</sup>٣) يرى ابن عصفور أنه لا حاجـــة لتقدير الحبر همهنا لان الـــكلام بغير التقدير تام مفيد .

### ه ـ احكام متفرقة:

الاصل في الخبر أن يكون نكرة ، وقد يأتي معرفة لغرض بلاغي كالتأكيد والحصر ، مثل : « زيد هو الشاعر » ، أو لغير ذلك ، مثل : « من أخوك ؟ » .
 مثل : « أخي زيد » ، في جواب من سأل : « من أخوك ؟ » .

٧ \_ والاصل في الخبر ان يكون وصفاً مشنقاً ، مثل : « زيد عاقل » . وقد يأتي جامداً ، مثل : « هذا حجر » . ففي حال اشتقاقه يرفع ضميراً مستتراً يعود على المبتدأ ، فقولك : « زيد عاقل » تقديره : زيد عاقل هو . وليس الأمر كذلك في حال جموده . وقد أصر الكوفيون على أن يتضمن الخبر ضميراً يعود على المبتدأ ، حتى لو كان هـــذا الخبر جامداً ، ذاهبين إلى انه لا بد من رابط يربط الخبر عبتدئه .

س \_ الخبر واجب التطابق مع مبتدئه عدداً وجنساً: « الطالب ناجح و الطالبان ناجحة و الطالبة ناجحة و الطالبة ناجحة و الطالبات ناجحات » .

ع \_ يجوز أن يكون الهبتدأ عدة أخبار ليس بينها حروف عطف، كقوله تعالى : « هو الففور ، الودود ، ذو العرش ، المجيد ، ويسمى ذلك بتعدد الحبر ، وليس من الضروري ان تكون الاخبار المتعددة من شكل واحد ، فقد يكون بعضها مفرداً ، ويكون الآخر جملة ، مثل : « زيد شاعر ، يجب المطالعة كثيراً (١) » .

<sup>(</sup>١) ويجوز في مثل هذا المثال ان تعتبر الجلة نعتاً للخبر ، لا خبراً ثانياً . وعلى كل فالمسألة خلافية ، اذ لم يجز بعضهم تعدد الحبر الا ان كان الحبران بمعنى خر واحد مثل : « مذا حلو حامض » اي : هذا مز . ومنع آخرون تعدد الحبر مطلقاً ، وقدروا بين ما جاء متعدداً حروف عطف مع مبتدآت محذوفة ، فتقدير الآية عندهم : هو الغور ، وهو الودود ، وهو ذو العرش ، وهو الحبيد .

## فهرسی الجزء الاول من كتاب المحبط

|          |                                | , U     | - /                  |
|----------|--------------------------------|---------|----------------------|
| لصفحة    | الموضوع ا                      | الصفحة  | الموضوع              |
| ۲٠       | الحاد والمنفرج                 | ٣       | القدمة               |
| ۲+       | الظويل والقصير                 | 72 _ 11 | صوتيات عامة          |
| ۲٠       | الطليق المركب                  | 11      | الجهاز الصوتي        |
| ۲١       | المقطع                         | 14      | الصوت اللغوي         |
| 77       | النبر                          | 14      | الجهر والهمس         |
| **       | التماثل                        | ١٤      | الحبيس والطليق       |
| 74       | التخالف                        | راخي ١٥ | الشدة والرخاوة والتر |
| 74       | الانتقال                       | ١٦      | التأنيف              |
| ۰۴ _     | الاُصوات العربية ٢٥            | ١٩      | التكرار              |
| ۲0       | الحبيسات العربية               | ١٦      | الصفير               |
| 49       | نسبة شيوع الحبيسات             | ١٦      | الحافي               |
| ٣٠ غيب   | أنواع النسيج الصوتية في العر   | 14      | شبه الطليق           |
| 44.8     | الطليقات في العربية            | 14      | الاطباق والانفتاح    |
| ٣٤       | الكسرة القصيرة                 | 14      | المحبس               |
| ٣٦       | الكسرة الطويلة                 | 19      | الطليق الأمامي       |
| ۳٦<br>٣٧ | الضمة القصيرة<br>الضمة الطويلة | ۲٠      | الطليق الخلفي        |
| 1 1      |                                | i       | - 4                  |

| ضوع الصفيحة                                    | حة المو.                              | الموضوع الصفت               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ت الصوتية ٥٤ - ١٣٨                             | رس التدريا                            | الفتحة القصيرة              |
| ۰٦                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الفتحة الطويلة              |
| ت الأوائل سماعاً ٢٥                            |                                       | الأصوات الفرعية             |
| ت الأوائل قياساً ٥٧                            | 1                                     | النون الخفيفة               |
| همزة الوصل ۸٥                                  | ۲۶ تعریف                              | الهمزة المحففة              |
| ممزة الوصل ٥٩                                  | ٤٢ احكام ٥                            | ألف الامالة                 |
| 71                                             | ۴۴ اله قف                             | \ <del>-</del>              |
| الوقف ٦١                                       | I 6.0.                                | اليا، ق اليا                |
|                                                | ۴ <del>۳</del> طرق اا                 | ي رپ                        |
| الوقف ٦٤                                       |                                       | الكاف التي بين الجيم والكاف |
| ن وضرورات ولغات ۲۳                             | <b>٤٤</b>   جوازات                    | الحيم التي كالكاف           |
| لسا کنین ۷٤                                    | ا داغتاا                              | الجيم التي كالشين           |
| ي<br>لتقاء الساكنين ٧٤                         | 11                                    | الضاد الضعيفة               |
| للفاء السا كناين ٧٧ فلمص من التقاء الساكنين ٧٧ | ا کے التہ                             | الصاد التي كالسين           |
| ، الفرار من الساكنين ٧٨                        | ت کات                                 | الطاء التي كالتاء           |
| ت ولغات ۲۹                                     | ا حمادان                              | الظاء التي كالثاء           |
|                                                | عَدَّاتُ ٤٥                           | الباء التي كالميم           |
|                                                | {4                                    | الياء الشمة بالضم           |
| ، الهمزة ٤٨                                    | 1 7,                                  | الضمة المشمة بالكسر         |
|                                                | ٨٤ مصطلع                              | المقاطع في العربية          |
| مفردة في ابتداءالكلام ٨٥                       | 1 5 %                                 | الاشكال المقطعية            |
| في الادراجمفردةساكنة ٨٥<br>في الادراج متحركة   | , , , ,                               | النسج المقطعية              |
| د. ساکن ۸۲                                     |                                       | النبر في العربية            |

| الصفحة    | الموضو ع                 |
|-----------|--------------------------|
| 170       | يمتنع الادغام الكبير     |
| دمه ۱۲۹   | يجوز الادغام الكبير وع   |
| 144       | حالات شاذة               |
| 147       | إدغام المتقاربين         |
| رن ۱۳۱    | أحكام اللام والراء والنو |
| 141       | اللام                    |
| 144       | الراء                    |
| 144       | النون                    |
| 144       | الحذف                    |
| 14 1      | مقدمة صرفية ٤١           |
| 151       | الكلمة وأقسامها          |
| ١٤١       | الاسم                    |
| 121       | الفمل                    |
| 124       | الحرف                    |
| 184       | الميزان الصرفي           |
| 154       | تعريف الميزان الصرفي     |
| 1 24      | طويقة الوزن              |
| 18V die ( | القلب وطرق الكشف         |
| 10. li    | الزيادةوطرقالكشفء        |
| 101       | أدلة الزيادة             |
| 104       | مواضع غلبة الزيادة       |

| امرف  | الموضوع ال                    |
|-------|-------------------------------|
| بعد   | الهمزة في الادراج متحركة      |
| ۸٧    | متحرك                         |
| ٨٨    | الهمزتان في كلة واحدة         |
| ٨٩    | الهمزتان في كلتين             |
| ٠, ٠  | لغات وجوازات وقراءات          |
| ٩ ٤   | الإمالة                       |
| 90    | إمالةالالف: قواعدهاو أسبابها  |
| ٩٨    | مقويات المقتضي للامالة        |
| 99    | مضعفات المقتضي للامالة        |
| 1.4   | ألفات لا تمال                 |
| 1.4   | ألفات أميلت سماعاً            |
| 1.4   | إمالة الفتحة قبل هاء التأتيث  |
| ة ١٠٣ | إمالةالفتحة قبل الراء المكسور |
| 1 + 8 | إمالة الضمة والواو            |
| 1.0   | الإعلال                       |
| 1.0   | الاعلال بالحذف                |
| 1.7   | الاعلال بالتسكين              |
| 1.9   | الاعلال بالقلب                |
| 114   | الإبدال                       |
| 110   | إبدالات سماعية                |
| 144   | الإدغام                       |
| 14~   | تعريفه ، أقسامه ، أحكامه      |
| 140   | يجب الادغام الكبير            |

| الصفحة        | الموضوع              | الصفحة     | الموضوع                   |
|---------------|----------------------|------------|---------------------------|
|               | أبغية الفعل          | 109        | أغراض الزيادة             |
| ٤ ٤٧٤         | أبنية الثلاثي المجرد | 144 - 1-   | أقسام الفدل ١١            |
| . فیه ۱۷۸     | أبنية الثلاثي المزيد | ڏِس ١٦١    | الماضي والمضارع وال       |
| 1.14          | بناء الزباعي المجرد  | 171        | الماضي                    |
| ي المجرد ١٨٤  | أبنية الملحق بالرباء | 174<br>174 | المضارع<br>الأمر          |
| د فیه ۱۸۲     | أبنية الرباعي المزي  | 148        | الصحيح والمعتل            |
| المزيدفيه ١٨٧ | أبنيةالملحق بالرباعي | ١٦٤        | المحيح                    |
| 44 149        | أقسام الاسم          | \          | المعتل<br>المتعدي واللازم |
|               | الموصوف والصفا       | 1 7 7      | المتعدي والارزم           |
| ١٨٩           | الموصوف              | 177        | اللازم                    |
| 19.           | الماما               | १५६        | المعلوم والمجهول          |
| 191           | المذكر والمؤنث       | १५९        | المعاوم ا                 |
| 191           | المذكو               | 179        | المجهول                   |
| 191           | المؤنث               | 171        | الجامد والمتصرف           |
| 194           | علامات التأنيث       | 171        | الجامد                    |
| والمؤنث ١٩٣   | ما يستوي فيه المذكر  | 177        | المتصرف                   |
| لمنقوص ١٩٤    | المقصوروالمدودوا     | 174        | المجرد والمزيد فيه        |
| 198           | صحيح الآخر           | 174        | المجرد                    |
| 198           | شبه صحيح الآخر       | 174        | المزيد فيه                |

| الصفحة    | الموضوع ا            | الصفحة | الموضوع                           |
|-----------|----------------------|--------|-----------------------------------|
| 717       | المرتجل              | 198    | المقصور                           |
| 717       | المنقول              | 190    | المدود                            |
| <b>۲1</b> | المدول               | 197    | المنقوص                           |
| 719       | اسم الصوت            | ام ۱۹۷ | اسم الجنس واسم الع                |
| 719       | الجامد والمشتق       | 197    | اسم الجنس                         |
| 719       | الجامد               | 194    | اسم العلم                         |
| 719       | المشتق               | 199    | الضمير                            |
| 77.       | المجرد والمزيد فيه   | 7+2    | اسم الاشارة                       |
| 77.       | الحجرد               | 7.7    | الاسم الموصول                     |
| 77.       | المزيد فيه           | ۲۰۸    |                                   |
| 444 _     | أنغية الاسم ٢٢١      | 7.9    | صلة الموصول<br>المائد على الموصول |
| 771       | أبنية الثلاثي المجرد | ۲۱۰    | اسم الاستفهام                     |
| 777       | أبنية الرباعي المجرد | 711    | اسم الكناية                       |
| 444       | أبنية الخاسي المجرد  | 717    | المعرف والمنكر                    |
| 7mo _     | المصادر ۲۲۶          |        | المتمكن رالأمكن وغ                |
| 775       | مصدر الثلاثي المجرد  | 414    | الأمكن<br>غير المتمكن             |
|           | ••                   | 714    |                                   |
| 377       | أشهر أوزانه          | _      | المتمكن غير الأمكن (              |
| 440       | بعض ضوابطه           | 317    | من الصرف )                        |
| 777       | مصدر ما فوق الثلاثي  | 717    | اسم الفعل                         |

| يبفعحة      | الموضوع اله                | الصفحة           |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 729         | أوزانه                     | 741              |
| ۲۸۲ .       | تصریف الاسم ۲۰۱ -          | 744              |
| 701         | المثنى                     | 444              |
| 701         | تعريفه                     | 11.1.            |
| 701         | ما لا يقبل التثنية         | 446              |
| 707         | الجمع مكان المثنى          | 740              |
| 707         | تثنية الصحيح والمنقوص      | •                |
| 404         | تثنية المقصور              | 70+ - 7th        |
| 404         | تثنية الممدود              | 444              |
| 404         | تثنية المحذوف الآخر        | Luk)             |
| 405         | جمع المذكر السالم          | 444              |
| 408         | تعريفه وشروطه              | 747              |
| <b>70</b> 2 | جمع الصحيح وشبهه           | 747              |
| 700         | جمع الممدود                | باعل <b>۲٤</b> ٠ |
| 700         | حمع المقصور                | 727              |
| Y00         | جمع المنقوص                | 161              |
| 404         | جمع المؤنث السالم          | 754              |
| 707         | ويطردهذا الجمعفيء شرةأشياء | 454              |
| Y0Y         | الملحق بجمع المذكر السالم  | 722              |
| <b>70</b>   | حمع المختوم بالتاء         | 757              |
| Y0Y         | جمع الممدود                |                  |
| Y0Y         | جمع المقصور                | 729              |
| <b>40</b> × | جمع الثلاثي الساكن الثاني  | 789              |
|             |                            |                  |

| بفحة        | الموضوع الع                 |
|-------------|-----------------------------|
| 741         | مصدر المرة                  |
| 747         | المصدر النوعي               |
| YHH         | المصدر الميمي               |
| ۲۳٤         | المصدر الصناعي              |
| 740         | اسم المصدر                  |
| Y0+ .       | المشتقات ۲۳۶ ــ             |
| 747         | اسم العاعل                  |
| 747         | اسم المفعول                 |
| <b>۲</b> ۳۸ | الصفة المشبهة               |
| 747         | أوزانها                     |
| ۲٤٠         | الفرق بينها وبين اسم الفاعل |
| 727         | مبالغة اسم الفاعل           |
| 454         | اسم التفضيل                 |
| 437         | شروط صوغه                   |
| 722         | مطا بقته                    |
| 757         | اسما الزمان والمكان         |
| 729         | اسم الآلة                   |
| 729         | اشتقاقه                     |

| الصفحة         | الموضو ع                 | الصفحة      | الموضوع                             |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 7.4.4          | الفعل الماضي             | <b>709</b>  | جمع التكسير                         |
| <b>7</b>       | فعل الأمر                | 709         | <br>تعریفه                          |
| 474            | الفعل المضارع            | · ·         | ما يكسر وما لا يك                   |
| 474            | الضائر كلها              | 44.         | اوزان جمع التكسير                   |
| 444            | اسهاء الشرط              | 445         | صيغ منتهى الجموع                    |
| 44.            | اساء الاستفهام           | لجموع ٢٦٥   | ما یجمع علی صیغ منتهی ا             |
| 44.            | الاسماء الموصولة         | <b>77</b>   | جموع القلة وألكثرة                  |
| 79.            | اسهاء الاشارة            | 749         | اسم الجمع<br>اسم الجنس الجمعي والاذ |
| ات ۲۹۱         | اسهاء الافعال والاصو     | ادي ۲۳۹     | اسم الجنس الجمعي والاف              |
| 741            | ما جاء على وزن فعال      | 44+         | النسبة                              |
| الامعنى ٢٩٢    | ما قطعءن الاضافة لفظأ    | 770         | شواذ النسب                          |
| 444            | الظروف المختصة           | 444         | التصغير                             |
| الجل ۲۹٤       | اسهاء الزمان المضافة الى | 477         | "<br>تعریفه                         |
| افةالىمبني ٢٩٥ | الموغلات فيالابهام المضا | 444         | شروطه                               |
| 797            | ما ختم بـ « ویه »        | <b>YYY</b>  | أغراضه                              |
| لايجنس ٢٩٦     | اسم « لا » النافية       | 444         | أوزانه                              |
| 447            | المنادى                  | 444         | تغييرات التصغير                     |
| <b>79</b>      | « أي » الموصولة          | 471         | تصغير الترخيم                       |
| <b>79</b> 7.   | المركبات                 | 7.47        | شواذ التصغير                        |
| <b>79</b>      | الكنايات                 | لمعراب      | مقدمة في البناء واد                 |
| 799            | المعربات                 | ۳۱۰ - ۲۸۵   |                                     |
| 799            | اعراب المفرد             | <b>YAY</b>  | المبنيات                            |
| ۲۹۹ ښ          | ا اعراب المثنى واللحق    | <b>Y</b> AY | الحروف كلها                         |

| فحة | الموضوع الصة               |
|-----|----------------------------|
| 417 | حركة آخره                  |
| 411 | ترتيبه مع مرفوعه           |
| ٣١٨ | ذكره وحذفه                 |
| 419 | مطابقته لمرفوعه في العدد   |
| 44. | مطابقته لمرفوعه فی الجنس   |
| 44. | يجب تذكير الفعل            |
| 441 | يجب تأنيث الفعل            |
| 471 | يجوز تذكير الفمل وتأنيثه   |
| 444 | رفع المضارع                |
| 445 | نصب المضارع                |
| 445 | النواصب                    |
| 444 | النصب. « أن » مضمرة جوازاً |
| 449 | النصب. « أن » مضمرة وجوباً |
| mmm | النصب بـ « أن » محذوفة     |
| 440 | جزم المضارع                |
| 440 | بعد الجوازم الأربعة        |
| mmy | في الشرط                   |
| mma | في جواب الشرط              |
| 454 | في جواب الطلب              |

| فيحة  | الموضوع الص                  |
|-------|------------------------------|
|       | اعراب جمع المذكر السالم      |
| ju    | والملحق به                   |
|       | اعراب جمع المؤنث السالم      |
| 4+1   | والملحق به                   |
| 4.1   | اعراب المنوع من الصرف        |
| ۳٠١   | اعراب الاساء الستة           |
| 4.4   | اعراب الاسم المقصور          |
| ٤ ٠ ٣ | اعراب الاسم المنقوص          |
| ٤ ، ۳ | اعراب المضاف الى ياء المتكام |
| ۰۰۳   | اءراب المحكي                 |
| 4+7   | اعراب المسمى به              |
| فمال  | اعراب الافعال الاربعة والا   |
| ٣٠٧   | الخسة                        |
| ٣٠٨   | اعراب المضارع المعتل الآخر   |
| ٣٠٨   | اعراب المبني                 |
| 4+4   | خلاصة                        |
| 404   | الجمعة الفعلية ٢١١ -         |
| ۳1۱   | الجملة وأقسامها              |
| 417   | الفعل                        |

| الصفحة     | الموضوع           | سفيحة | الموضوع الم               |
|------------|-------------------|-------|---------------------------|
| 404        | المبتدأ           | 454   | بين الشرط الجازم وجوابه   |
| <b>404</b> | أشكال المتدأ      | 4.54  | بعد جواب الشرط الجازم     |
| 405        | حركة آخره         | 45 ह  | جزم الماضي                |
| ۳00        | ترتيبه مع الخبر   | 450   | الفاعل                    |
| 704        | ذكره وحذفه        | ۳٤٥   | أشكاله                    |
| 404        | الخبر             | 457   | حركة آخره                 |
| 404        | أشكاله            | 454   | ترتىيە مع رافعه           |
| 471        | حركة آخره         | 454   | ذکره وحل <b>هٔ</b>        |
| 411        | ترتيبه مع المبتدأ | 459   | نائب الفاعل               |
| 444        | ذكره وحذفه        | 459   | أسباب حذف الفاعل          |
| 478        | احكام متفرقة      | ۳٥٠   | الاشياء التي تنوبعنالفاعل |
|            |                   | 404   | الجملة الاسمية            |

انتهى الجزء الاول ويليه الجزء الثاني

## مدر للمولف

الوجيز في فقه اللغة المنها المنهاج في القواعد والاعراب المحيط في اصوات العربية ونحوها وصرفها ـ ثلاثة اجزاء

تطلب مؤلفات الاستاذ محمد الانطاكي من

مكتبة دار الشرق ـ بيروت ومكتبة الشهباء ـ حلب شارع سوريا ص.ب ١٥٥

